

لِلحُقَّاظ

يجنى بن عَبْدِ الْعَزِيْزِ الْيَحْيَى

آلجئن ألثَّالِثُ

دارابن الجوزي



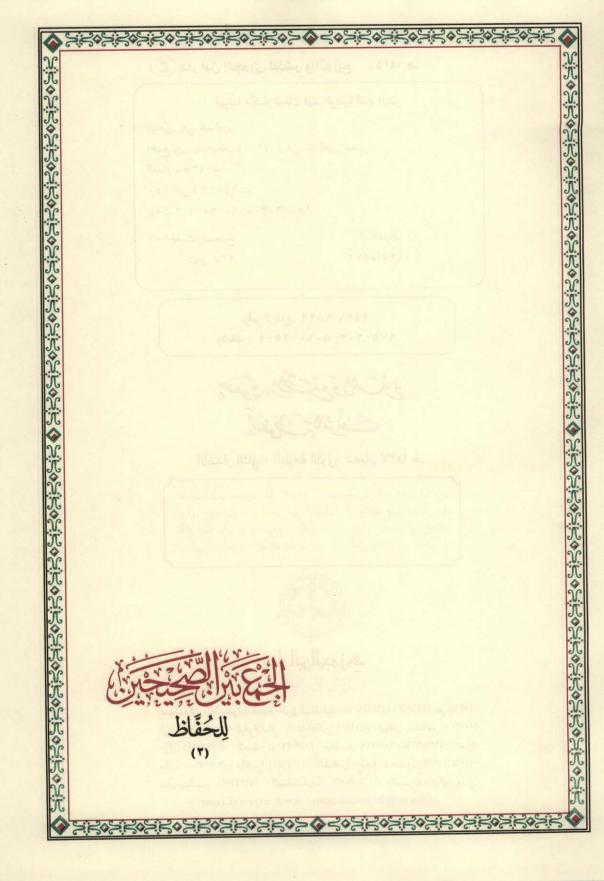



فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

اليحيى، يحي عبدالعزيز

الجمع بين الصحيحين (١-٦). / يحي عبدالعزيز اليحيي،

الدمام ، ١٤٣٥ هـ

١١٥٠ ص ؛ ١٧×٢٤ سم

ردمك: ٤-٥٠١٠ - ٢٥-٤: ٩٧٨

العنوان
 ۱٤٣٥/٥٩٧٢

۱- الحديث الصحيح ديوي ۲۳٥

رقم الإيداع: ١٤٣٧/٦٨٢٩ ردمك: ٤-٢٥-١٠٠٥، ٩٧٨-٦٠٣٥

# جِمْقُوْكِ اللَّكْ بِمُعْوَلَاتَ مُنْحَ مَحْفُولِ اللَّكِ المُؤلِّفِ

الأصدار الثاني - الطبعة الاولى- شعبان ١٤٣٧ هـ

حقوق الطبع محفوظة © ١٤٣٠ه، لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر.



#### دارابن الجوزي

للنشر والتوريع

المملكة العربية السعودية: الدمام - طريق الملك فهد - ت: ٨٤٦٨١٤٦ - ١٨٥٧٥٩، ص ب: ٢١٠٧٢٨ الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ - الرياض - تلفاكس: ٢١٠٧٢٨ - ١٨١٣٧٥ - الرياض - تلفاكس: ٥٠٣٤٧١٣٨ - ١٨١٣٧٦٨ - بيروت جوّل: ٥٠٣٤٧١٣٨٨ - ١٨١٣٧٦٨ - جيروت ماتف: ١٠٠٦٨٣٧٣٨٨ - فاكس: ١٠٠٦٨٣٧٣٨٨ - القاهرة - جمع - محمول: ١٠٠٦٨٣٧٣٨٨ المنافذ المنا

## كِتَابُ الْفَرَائِضِ

بَابُ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ اللَّهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمُ

### بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ مِنْ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

٧٦٧ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِي النَّبِيِّ عَنِيْ ، قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا (١) ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلِ ذَكْرِ.

#### بَابٌ مِيرَاثِ الْأَخَوَاتِ وَالْإِخْوَةِ

٧٦٣ - عَنْ جَابِرٍ صَلَّىٰهُ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلِیْهُ وَأَنَا مَرِيضٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَادَنِي النَّبِيُ عَلِیهُ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُ عَلِیهُ لَا أَعْقِلُ -، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، لَا أَعْقِلُ -، فَدَعَا بِوضُوءٍ، فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَأَفَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! (إِنَّمَا لِي أَخَوَاتُ) - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً! -. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! (إِنَّمَا لِي أَخَوَاتُ) - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً! -. فَنَزَلَتْ: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَلِكِ مُنْ أَلَهُ فِي وَايَةٍ: فَنَزَلَتْ: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلَلِاكُمْ ﴾.

### بَابٌ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةً ﴾

٧٦٤ - عَنِ الْبَرَاءِ رَفِيْهُ، قَالَ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللّهُ لَكُمْ لَكُمْ فَلَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَنِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: عَلَى كِتَابِ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: ﴿ يَسْتَقَنُّونَكَ قُلِ اللَّهُ يُقْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَالَةُ ﴾.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَفِي اللهِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ خَطَبَ فَقَالَ: ثَلَاثُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا: الْجَدُّ، وَالْكَلَالَةُ، وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا(۱).

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ»

٧٦٥ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنِ فَضْلًا؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلًا؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوفِّي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: (٢) مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ (٣) (فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ مَ ﴿)(١).

• (وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ضَيَّا اللهُ عَلَيْهِ : كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيَّا الْأَوْدِ فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أُتِي بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: لَا. قَالَ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي مِنَ الْكَلَالَةِ، مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلَالَةِ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: يَا عُمَرُ! أَلَا تَكْفِيكَ فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، فَقَالَ: يَا عُمَرُ! أَلَا تَكْفِيكَ لَي شَيْءٍ السَّيْفِ التَّبِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: فِي كِتَابِ اللهِ ﴿ لَيْكُ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلِمُ المِلْمُ المِلْمُ المَا المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ ال

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَفِي اللهِ عَالَ: وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ.

فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ. فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِي بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ شَيْئًا؟ قَالُوا: ثَلَاثَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِي بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: ثَلاثَةُ عَلَيْهَا، قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلاثَةُ عَلَيْهِا. قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ. قَالَ: هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا: ثَلاثَةُ دَنَانِيرَ. قَالَ: صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ! قَالَ أَبُو قَتَادَةً: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَيْ دَيْنُهُ. فَصَلَّى عَلَيْهِ).



#### كِتَابُ الْوَقْفِ

#### بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَقَفِ

٧٦٦ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهِمَا: أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهِمَهُ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شَيْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، (لَا يُبَاعُ، وَلَا يُومَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ) -. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لَا يُبْعَعُ، وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ) -. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ؛ أَنَّهُ لَا يُبْعَعُ، وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقْرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقْرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقْرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَلِا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقْرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الْقُرْبَى، وَلِا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقْرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الْقُرْبَى، وَلِي السِّبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِي وَلِي اللهِ، وَلِي السَّبِيلِ اللهِ، وَلِيْقِ عَنْمَ مُعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. وَفِي رِوايَةٍ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. وَفِي رِوايَةٍ: غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. وَفِي لِيَاسٍ مِنْ أَهْلِ مُنَالًا مَالًا. (فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُو يَلِي صَدَقَةً عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ).



# كِتَابُ النُّذُورِ

## بَابُ: إِذَا نَذَرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أَسْلَمَ

٧٦٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهِ اللهِ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمًا - فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَام، قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَصَابَ عُمَرُ (جَارِيَتَيْنِ)(۱) مِنْ سَبْيِ حُنَيْنِ، (فَوَضَعَهُمَا فِي بَعْضِ بُيُوتِ مَكَّةَ). قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى سَبْيِ حُنَيْنٍ، فَجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ، فَقَالَ: عَمَرُ: يَا عَبْدَ اللهِ، انْظُرْ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: مَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى السَّبْيِ. قَالَ: اذْهَبْ فَأَرْسِلِ (الْجَارِيَتَيْنِ)(٢).

#### بَابٌ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذَرٌ

٧٦٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَى اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً الْأَنْصَارِيُّ ﴿ اللهِ عَلَى أَمِّهِ، تُوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى الْمُهِ عَنْهَا.

#### بَابُ: لَا نَذَرَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ \*

٧٦٩ \_ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ رَبُّ الْنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَيْسَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَذْرٌ فِيمَا لَا يَمْلِكُ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: جَارِيَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: الْجَارِيَةَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ ﴿ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفًا ۚ لِبَنِي عُقَيْلٍ، فَأَسَرَتْ ثَقِيفُ =

#### بَابٌ مَنْ نَذَرَ الْمَشْيَ إِلَى الْكَعْبَةِ

٧٧٠ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ضَعَيْهُ، قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللهِ (١)، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِي لَهَا النَّبِيَ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ: لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ.

النّبِيّ ﷺ رَأَى شَيْحًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ،
 قَالَ: مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَالَ: إِنَّ اللهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا
 نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ. وَأَمْرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (٢).

رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو فِي الْوَثَاقِ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَأَتَاهُ فَقَالَ: مَا شَأَنُك؟ فَقَالَ: بِمَ أَخَذْتَنِي، وَبِمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ فَقَالَ ـ إِعْظَامًا لِذَلِكَ ـ : فَقَالَ: مَا شَأَنُك؟ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ! وَكَانَ أَخَذْتُك بِجَرِيرَةِ حُلَقَائِك تَقِيفَ. ثُمُّ انْصَرَفَ عَنْهُ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ! وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَرَجَع إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأَنْك؟ قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رَحِيمًا رَقِيقًا، فَرَجَع إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شَأَنْك؟ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ فَأَلْتِهِ مَنْ وَظَمْانُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ! فَقَالَ: مَا شَأَنْك؟ قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْانُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ: مَا شَأَنْك؟ قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْانُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، يَا مُحَمَّدُ فَقَالَ: مَا شَأَنْك؟ قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي، وَظَمْانُ فَأَسْقِنِي. قَالَ: هَذِهِ عَلَى الْفَوْمُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ، فَانْفَلَتْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ حَاجَتُك. فَقُدِي بِالْوَثَاقِ، وَكَانَ الْقُومُ يُرِيحُونَ نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ يُنَي يُوتِهِمْ، فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْمُونَاقِ، فَأَنْوَلُ وَلَا يَلْهُ مِنَ اللهُ عَنْ مُونَاقًا اللهُ عَلَيْها لَتَنْحَرَنَهُا، فَانْطُلَقَتْ، وَلَي الْعَضْبَاءُ فَطَلَتْ اللهِ عَلَيْها لَتُنْحَرَنَّهَا، فَلَاقَتْ وَلَا يَلْولُونَ إِلَٰ لَكُونَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْها لَتُنْحَرَنَّهَا الله عَلَيْها لَتَنْحَرَنَّهَا، لَا لَو فَعَالَتْ اللهِ عَلَيْها لَتُنْحَرَنَّها الله وَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ عَلْهَا لَتُنْحَرَنَّها، لَالله اللهُ عَلَيْها لَتَنْحَرَنَّها الله عَلْهُ الله الله عَلَيْها لَتُنْحَرَنَّهَا، لَا لَولُ اللهُ عَلَيْها لَتُنْحَرَنَّها الله عَلَيْها لَتُنْحَرَنَها الله عَلَيْها لَتُعْرَقُها الله عَلْها الله عَلْهَا لَتَنْحَرَنَها الله عَلَيْها لَتُنْحَرَنَها الله عَلَيْها لَتُنْحَرَقُها الله وَقَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: حَافِيَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْهُ بِنَحْوِهِ، وَفِيهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ارْكَبْ أَيُّهَا الشَّيْخُ! فَإِنَّ اللهَ خَنِيُّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرِكَ.

#### بَابُ الْوَفَاءِ بِالنَّذُرِ

٧٧٢ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ عَالَ : نَهَى النَّبِيُ ﷺ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ :
 إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا (١)، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ.

### بَابُ إِلْقَاءِ النَّذْرِ الْعَبْدَ الَّى الْقَدَرِ

٧٧٣ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَ اللَّبِيُّ عَالَ النَّبِيُّ عَالَ النَّبِيُّ عَلَا الْمَانِيُ الْبَنَ آدَمَ النَّذُرُ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ (يُلْقِيهِ النَّذُرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ)(٢)، فَيَوْتِي عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ. فَيُوْتِي عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: النَّذْرُ يُوَافِقُ الْقَدَرَ.

### كِتَابُ الْأَيْهَانِ

### بَابُّ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ

٧٧٤ ـ عَنْ عُمَرَ رَهِ اللهِ عَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ. قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا.

٧٧٥ ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَبِيُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ ، قَالَ: أَلَا مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفُ إِلَّا بِاللهِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ لِيَصْمُتْ ـ. فَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ (١).

### بَابُّ: لَا يُحْلَفُ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى، وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ

٧٧٦ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيهُ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ حَلَفَ مِنْ حَلَفَ مِنْ كُمْ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ: بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى ؛ فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُقَامِرْكَ ؛ فَلْيَتَصَدَّقْ.

### بَابُ الْإستِثْنَاءِ فِي الْأَيْمَانِ

٧٧٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: قَالَ سُلَيْمَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سُلِيْمَانُ: لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلُّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَلِيلِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ \_ قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الْمَلَكَ \_: قُلْ: إِنْ شَاءَ اللهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَبدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمْرَةَ رَهِ اللَّوَاغِي.

فَنَسِيَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِولَدٍ إِلَّا وَاحِدَةٌ بِشِقِّ عَلَامٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: - وَفِي رِوَايَةٍ: وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! - لَوْ قَالً: إِنْ شَاءَ اللهُ؛ لَمْ يَحْنَثْ، وَكَانَ دَرَكًا لَهُ فِي حَاجَتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ.

#### بَابُ الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَغْدَهُ

٧٧٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَبِيهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيهِ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ، فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ. وَوَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَوَافَقْتُهُ وَهُوَ غَضْبَانُ وَلَا أَشْعُرُ، وَرَجَعْتُ حَزِينًا مِنْ مَنْعِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ عَلَيْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ النَّبِي عَلَيْ ، وَمِنْ مَخَافَةِ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُ عَلَيْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ -، ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ، فَأْتِي إِلِى أَصْحَابِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الَّذِي قَالَ النَّبِي عَلَيْ -، ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللهُ، فَأَتِي لِنِيلٍ، فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لَا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لَا يُبَارِكُ اللهُ لَنَا وَلَكَ اللهُ عَلَى يَمِينٍ فَأَنَى اللهُ عَمْلَكُمْ، بَلِ اللهُ حَمَلَنَا، فَحَمَلَنَا، فَحَمَلَنَا، فَحَمَلَنَا، فَحَمَلَنَا، فَحَمَلَنَا، فَحَمَلَنَا اللهُ عَلَى يَعِينٍ فَأَذَى عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اللهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّي وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اللهِ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اللهِ عَلَى مُولَى يَعِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اللهِ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى عَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اللهِ عَلَى يَعِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اللهِ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا اللهِ عَلَى يَعِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا الذِي هُو خَيْرً وَفِي رِوَايَةٍ: إِلّا أَتَيْتُ اللّذِي هُو خَيْرً وَفِي رَوَايَةٍ: إِلّا أَتَيْتُ اللّذِي هُو خَيْرً وَفِي رَوَايَةٍ: إِلّا أَتَيْتُ اللّذِي هُو خَيْرً وَيُولُ اللّذَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْتَهُ عَلَى اللهُ اللّذِي هُو خَيْرًا وَلَيْهِ وَلَا يَهِ اللّذَي اللهُ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ اللّذِي اللهُ اللهُ اللّذَا اللهُ اللهُ اللّذِي اللهُ اللّذَا

## بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾

٧٧٩ - عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَهِ اللهِ اللهِ يَكْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَهُ اللهَ وَاللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْةِ: مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنِّي وَاللهِ مَا نَسِيتُهَا.

وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَكِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ. قَالَ: فَلَا نَحْدَ ثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا فَلَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، وَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فِيَ أُنْزِلَتْ: كَانَتْ لِي بِئْرٌ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي - وَفِي رِوايَةٍ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ (مِنَ الْيَهُودِ) أَرْضُ فَجَحَدَنِي -، قَالَ النَّبِيُ عَلَى يَعْنَ رَكُلُ اللهِ كَانَ اللهِ عَمْدُ لَهُ اللهِ وَهُو يَعِينُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَعِينُهُ -. فَقُلْتُ: إِذًا يَحْلِفَ يَا رَسُولَ اللهِ أَوْ يَعِينُهُ -. فَقُلْتُ: إِذًا يَحْلِفَ عَلَى يَعِينِ أَوْ يَعِينُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: شَاهِدَاكَ أَوْ يَعِينُهُ -. فَقُالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَعِينِ أَوْ يَعِينُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي). فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَعِينِ وَوَايَةٍ: إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي). فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَعِينِ مَنْ وَلَا يُبَالِي) . فَقَالَ النَبِيُ عَلَيْهِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَعِينِ صَابِرٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُو فِيهَا فَاجِرٌ؛ لَقِيَ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَنْ اللهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانٌ (١).

### بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يُوَّاخِذُكُمُ أَللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾

٧٨٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: وَاللهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي الْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ.



<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ فَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَة إِلَى النَّبِيِّ عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي! فَقَالَ الْحِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرُعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَتَّ. فَقَالَ لِأَبِي! فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرُعُهَا، لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَتَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْ اللهِ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْ اللهِ فِي اللهِ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْ اللهِ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَا خَلِقَ عَلَى مَا لَهُ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. قَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْ اللهِ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَا كُولُ مَا لَيْلُولُ اللهِ عَلَى مَا حَلَقُ مَا وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. قَمَا لَيْدَ حَلَقَ عَلَى مَا لِهِ لِيَا كُولُ مَا لَيْنَ حَلَقَ عَلَى مَالِهِ لِيَا كُلُكُ فَلُكُ لَلْكُ لَلُهُ ظُلُمًا لَيَلْقَيَنَ اللهَ وَهُو عَنْهُ مُعْرضٌ.

### كِتَابُ تَمْرِيمِ الدِّمَاءِ وَذِكْرِ الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ

### بَابُ التَّغُلِيظِ فِي تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ \*

٧٨١ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَفِيْ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلْكٍ، قَالَ: إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، أَيُّ شَهْرِ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَأَيُّ يَوْم هَذَا؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَبْشَارَكُمْ)، عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا! فلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلَا لِيُبَلِّع الشَّاهِدُ الْغَائِبَ؛ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ. ثُمَّ قَالَ: أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ، (أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ \_(١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَذَبَحَهُمَا، وَإِلَى جُزَيْعَةٍ مِنَ الْغَنَمِ
فَقَسَمَهَا بَيْنَنَا.

- (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَّاسٍ وَ اللهُ ال
- (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهُ مُعَلَّقًا: وَقَفَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الْأَكْبَرِ. فَطَفِقَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَقُولُ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّةِ الْأَكْبَرِ. فَطَفِقَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ الشَّهَدُ! وَوَدَّعَ النَّاسَ، فَقَالُوا: هَذِهِ حَجَّةُ الْوَدَاعِ).

### بَابُ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

٧٨٢ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِي اللهِ ، قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ (١) فِي الدِّمَاءِ .

#### بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾

٧٨٣ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: (٢) لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالْمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ.

### بَابُ: إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلْ يُحَرَّقُ ؟

٧٨٤ - عَنْ أَنَسَ ضَيَّهُ: أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكُلٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَعُرَيْنَةَ - ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَالْ: الْأَرْضَ<sup>(٣)</sup>، فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: اللهَ عَلَيْهُ، قَالَ: أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا؟ قَالُوا: بَلَى.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ!.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ وَقَعْ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ - وَهُوَ الْبِرْسَامُ -.

فَخَرَجُوا، فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ -، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ (۱)، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَدْرِكُوا، فَجِيءَ بِهِمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ (۱)، فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأَدْرِكُوا، فَجِيءَ بِهِمْ، فَأَمْرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ (۲)، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلَا يُسْقَوْنَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ).

### بَابُ إِثْمِ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ \*

٧٨٥ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ صَلَّى ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأُوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ أُوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ.

### بَابٌ مَا جَاءً فِي قَاتِلِ النَّفْسِ

٧٨٦ ـ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ ضَلَّيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

٧٨٧ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّىٰهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَیْهِ، قَالَ: مَنْ تَرَدَّی مِنْ جَبَلِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّی فِيهِ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ، فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَاثِفًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ.

فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ، يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: الَّذِي يَخْنُقُ نَفْسَهُ يَخْنُقُهَا فِي النَّارِ).

٧٨٨ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ وَإِنَّا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَتَلُوا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى عَسْكَرهِ، وَمَالَ الْآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِمْ، وَفِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالُوا: مَا أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأً فُلَانٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا: أَيُّنَا مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ إِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ؟!) فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم: أَنَا صَاحِبُهُ. قَالَ: فَخَرَجَ مَعَهُ، كُلَّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ. قَالَ: فَجُرحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكُ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ! قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِخَوَاتِيمِهَا).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ. وَفِي دَوْايَةٍ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! صَدَّقَ اللهُ وَفِي دِوَايَةٍ: فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! صَدَّقَ اللهُ

حَدِيثَكَ)، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ! أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ.

٧٨٩ - عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ صَلَّهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، (فَجَزِعَ، فَأَخَذَ سِكِّينًا فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ)، فَمَا رَقَأَ الدَّمُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: (بَادَرَنِي عَبْدِي بِنَفْسِهِ!) حَرَّمْتُ عَلَيْهِ الْجَنَّة.

### بَابُ قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ

#### بَابُ؛ إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتُ ثَنَايَاهُ

٧٩١ - عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَكَ مُ فَنَزَعَ يَكَ مُ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ! لَا دِيَةَ لَكُ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي الْقَلِيبِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَمَرَ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِّمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ!. وَفِي رِوَايَةٍ: ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا، ثُمَّ انْتَزعْهَا.

### بَابُ قَوْلِهِ: ﴿وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾

٧٩٢ - عَنْ أَنَسٍ وَ اللهِ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا إِلَّا الْبُهَا الْعَفْوَ فَأَبُوا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبُوا، فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ، وَأَبُوا إِلَّا الْفَضاصَ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ وَ اللهِ الْقِصَاصَ، فَقَالَ أَنَسُ بُنُ النَّضْرِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

### بَابٌ جَنِينِ الْمَرْأَةِ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى الْوَالِدِ وَعَصَبَةِ الْوَالِدِ

٧٩٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ عَنَى وَسُولَ اللهِ اللهِ عَنَى اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: حَمْلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ تُوفِّيَتْ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا.

#### بَابُّ: الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ

٧٩٤ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جَرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْمِعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ.

#### كِتَابُ الْقَسَامَةِ

#### بَابُ الْقَسَامَةِ

٧٩٥ ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَبِي اللهِ عَهْمَ اللهِ عَنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلِ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ \_، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُتِلَ وَطُرحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنِ، فَأَتَى يَهُودَ، فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ. قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ، فَذَكَرَ لَهُمْ، وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ \_ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ \_ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلِ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ \_ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ -، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ. يُريدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّكِيَّةٍ: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبِ. فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكُتِبَ: مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحُوَيِّضَةً وَمُحَيِّضَةً وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. - وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَسْتَحِقُّونَ قَتِيلَكُمْ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَمْرٌ لَمْ نَرَهُ. قَالَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ فِي أَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَوْمٌ كُفَّارٌ -، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ، حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ:

فَرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ(١).



<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنَ أَتَّ وَلَمُسْلِمٍ مِنَ أَتَّ الْقَسَامَةَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَقَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي قَتِيلِ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ.

#### كِتَابُ الْمُدُودِ

## بَابُ رَجْمِ الْحُبْلَى مِنَ الزِّنَا إِذَا أَحْصَنَتْ

٧٩٦ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عِيَّهُم، قَالَ: جَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ (فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ)، ثُمَّ قَالَ: (أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَيْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَعْقِلَهَا فَلَا أُحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ): إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ آيَةُ الرَّجْم، فَقَرَأْنَاهَا، وَعَقَلْنَاهَا، وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: وَاللهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللهِ! فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللهِ حَقُّ عَلَى مَنْ زَنِّي إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ، أُوِ الْاعْتِرَافُ. (أَلَا ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ. ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلًا مِنْكُمْ يَقُولُ: وَاللهِ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلَانًا! فَلَا يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ: إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرِ فَلْتَةً وَتَمَّتْ! أَلَا وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَٰلِكَ، وَلَكِنَّ اللهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الْأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرِ، مَنْ بَايَعَ رَجُلًا عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يُبَايَعُ هُوَ وَلَا الَّذِي بَايَعَهُ؛ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلًا. وَفِيهِ: قَالَ عُمَرُ: وَإِنَّا وَاللهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرِ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ؛ خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلًا مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لَا نَرْضَى، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ).

### بَابُ رَجْمِ الْمُحْصَنِ

٧٩٧ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى وَاللَّهِ: هَلْ رَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَبْلَ سُورَةِ النُّورِ أَمْ بَعْدُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

(وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ طَالِقَ حِينَ رَجَمَ الْمَرْأَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: قَدْ رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيًّةٍ).

## بَابُ: هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ؟

٧٩٨ عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ وَهَالَا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى اللهِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ الله إِلَّا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ - فَقَالَ: صَدَقَ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَأَذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي الرَّجْمَ -، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِم، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى البْنِي الرَّجْمَ -، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِم، وَإِنِّي سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى البْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَام، وَأَنَّ عَلَى المُرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ. فَقَالَ: وَطَلَى الْبُنِي بَيْدِهِ لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْك، وَعَلَى ابْنِي بَيْدِهِ لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْك، وَعَلَى ابْنِي بَيْدِهِ لَأَقْضِينَ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ: الْمِائَةُ وَالْخَادِمُ رَدُّ عَلَيْك، وَعَلَى ابْنِي خَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَام، وَيَا أُنَيْسُ! الله عَلَى الْمُرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا، وَعَلَى الْبَيْكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، وَيَا أُنَيْسُ! الله عَلَى الْمُرَأَةِ هَذَا فَسَلْهَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَاعْتَرَفَتْ؛ فَرَجَمَهَا(١٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهِهُ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُرِبَ =

## بَابُ سُؤَالِ الْإِمَامِ الْمُقِرِّ: هَلْ أَخْصَنْتَ؟

٧٩٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَهُوَ وَهُوَ اللهِ عَلَى وَهُوَ اللهِ عَلَى وَهُوَ اللهِ عَنْهُ، حَتَّى فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ! فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُ عَلَى فَقَالَ رَدَّدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُ عَلَى فَقَالَ وَقَالَ: لَا. قَالَ: لَا. قَالَ: لَا. قَالَ: نَعَمْ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

• وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللهِ قَالَ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ، فَأَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ ﷺ خَيْرًا، وَصَلَّى عَلَيْهِ)(١).

لِذَلِكَ وَتَرَبَّدَ لَهُ وَجْهُهُ. قَالَ: فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَلُقِيَ كَذَلِكَ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ:
 خُذُوا عَنِّي، فَقَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا: الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ.
 ثُمَّ رَجْمٌ بِالْحِجَارَةِ، وَالْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ نَفْيُ سَنَةٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ نَكَسَ رَأْسَهُ، وَنَكَسَ أَصْحَابُهُ رُؤُوسَهُمْ، فَلَمَّا أُتْلِيَ عَنْهُ رَفَعَ رَأْسَهُ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ فَيْهِ: أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ الْأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرنِي. فَرَدَّهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، طَهُرْنِي. فَقَالَ: وَرَعَكَ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ -، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ وَيُحَكُ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهِ وَتُبْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ -، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ وَيَحْكُ! ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ. فَرَدَّهُ الشَّانِيَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا؟ تُنْكَرُونَ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ، قَوْمِهِ، فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا؟ تُنْكَرُونَ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَقَالُوا: مَا نَعْلَمُهُ إِلَّا وَفِيَّ الْعَقْلِ، وَنِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَشَرِبَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى - وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: أَشَرِبَ خَمْرًا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ، فَلَمْ يَعِدْ مِنْهُ رِيعَ خَمْرٍ -. فَأَتَاهُ الثَّالِيَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَلَمْ يَعِقْلِهِ، فَلَا مِعْقُلِهِ، فَلَا الرَّابِعَةَ حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً، ثُمَّ أَمْرَ بِهِ فَرُجِمَ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بْن مَالِكِ. = فَقَالَ: السَتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بْن مَالِكِ. = فَقَالَ: السَتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: فَقَالُوا: غَفَرَ اللهُ لِمَاعِزِ بْن مَالِكِ. =

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَبِي قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَمَّا أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكِ النَّبِيَ ﷺ وَقَالَ لَهُ: [قَالَ: لَا يَا رَسُولَ اللهِ]. (قَالَ: أَنِكْتَهَا؟ \_ لَا يَكْنِي \_ . قَالَ:) فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (٢).

= فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَیْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ .. قَالَ: فَجَاءَتِ الْغَامِدِیَّةُ فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّی قَدْ زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی. وَإِنَّهُ رَدَّهَا ـ وَفِی رِوَایَةٍ: فَقَالَ: وَیْحَكِ! ارْجِعِی فَاسْتَغْفِرِی الله وَتُوبِی إِلَیْهِ ـ. فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَتْ: یَا رَسُولَ اللهِ! لِمَ تَرُدُیٰی ؟ لَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِی كَمًا رَدَدْتَ مَاعِزًا، فَوَاللهِ إِنِّی لَحُبْلَی. قَالَ: إِمَّا لَا فَاذْهَبِی حَتَّی تَلُدیی. ـ وَفِی رِوَایَةٍ: فَکَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، حَتَّی وَضَعَتْ ـ، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَنْهُ بِالصَّبِیِّ فِی دِوْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ. قَالَ: اهْمَبِی فَأَرْضِعِیهِ حَتَّی تَفْطِمِیهِ. فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَنْهُ فَطَمَیْهُ أَتْنُهُ بِالصَّبِیِّ فِی یَدِهِ کِسْرَهُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا یَا نَبِی اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَکَلَ الطَّعَامَ. فَدَفَعَ الصَّبِیِّ إِلَی رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَی صَدْرِهَا، وَلَمْ اللهِ عَلَی اللهِ عَلْ اللهِ عَلَی الله عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی الله

وَفِي حَدِيثِ عِمْرَانَ رَهِ اللهِ: فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَّابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّي عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ اللهِ وقَدْ زَنَتْ؟ فقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للهِ تَعَالَى؟.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَ الْحَالَقْنَا بِهِ إِلَى بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَمَا أَوْثَقْنَاهُ، وَلَا حَفَرْنَا لَهُ، فَرَمَيْنَاهُ بِالْعَظْمِ وَالْمَدَرِ وَالْحَزَفِ، فَاشْتَدَّ وَاشْتَدَدْنَا خَلْفَهُ، حَتَّى أَتَى عُرْضَ الْحَرَّةِ، فَرَمَيْنَاهُ بِجَلَامِيدِ الْحَرَّةِ \_ يَعْنِي الْحِجَارَةَ \_ حَتَّى سَكَتَ. قَالَ: فَمَا اسْتَعْفَرَ لَهُ، وَلَا سَبَّهُ.

• وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَلَيْهُ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ
تَخَلِّفَ أَحَدُكُمْ يَنِبُ نَبِيبَ التَّيْسِ يَمْنَحُ إِحْدَاهُنَّ الْكُثْبَةَ، إِنَّ اللهَ لَا يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ
إِلَّا جَعَلْتُهُ نَكَالًا، أَوْ: نَكَّلْتُهُ.

(١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَاتِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَفِيْهِ.

(٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِماعِزٍ: أَحَقُّ مَا بَلَغَنِي عَنْك؟ قَالَ: وَمَا بَلغَكَ =

# بَابُ أَخْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الْإِمَامِ

الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِ: مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟ قَالُوا: نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا، فَقَالَ لِلْيَهُودِ: مَا تَصْنَعُونَ بِهِمَا؟ قَالُوا: نُسَخِّمُ وُجُوهَهُمَا (وَنُحْزِيهِمَا) (ا) (وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَصْرِبُهُمَا). قَالَ: ﴿فَأَتُوا بِالتَّوْرَلَةِ فَٱتلُوهَا إِن كَنْخُرِيهِمَا) فَالَا: ﴿فَأَتُوا بِالتَّوْرَلَةِ فَٱتلُوهَا إِن كَنْخُرِيهِمَا) فَوَنَحْ رِوَايَةٍ: وَنَصْرِبُهُمَا) فَالَ: ﴿فَأَتُوا بِاللَّوْرَلَةِ فَٱتلُوهَا إِن كَنْ اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّعُورُ، اقْرَأ ). فَقَرأ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَوْضِع مِنْهَا، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: ارْفَعْ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: ارْفَعْ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: ارْفَعْ يَدَكُ فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: الرَّغْ مِيكَا فَرَفَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ، قَالَ: الرَّغْمَ، وَلَكِنَا يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، (فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ عَلَيْهِمَا الرَّجْمَ، وَلَكِنَا يَكُاتِمُهُ بَيْنَنَا)، فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُجِمَا أَنْ أَو يُعَالِئُ عُلَيْهُا الْحِجَارَةَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَرُجِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ)(٣).

عَنِّي؟ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ بِجَارِيةِ آلِ فُلَانٍ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ
 شَهَادَاتٍ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَنُحَمِّلُهُمَا، وَنُخَالِفُ بَيْنَ وُجُوهِهِمَا، وَيُطَافُ بِهِمَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُمَا.

وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَهُمْ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ وَهُ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمًا مَجْلُودًا، فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَايُهِمْ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى! أَهْكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخِيرُكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، الزَّانِي فِي كِتَابِكُمْ؟ قَالَ: لَا، وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمْ أُخِيرُكَ، نَجِدُهُ الرَّجْمَ، وَلَكِنَّهُ كُثُرَ فِي أَشْرَافِنَا، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكُنَاهُ، وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ؛ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ، قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ؛ فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِيْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ اللهُ وَعَلَى الشَّولُ لَا يَحَرُنكَ ٱلدِّي وَلَا أَمْرَكُ وَلَا اللهُ عَلَى اللَّهُمَّ إِلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالَى اللهُ اللهُ

### بَابُ: إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ

٨٠١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا أَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ...

بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُ مَا ﴾

٨٠٢ ـ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْنَا، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

مَن عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَفِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى عَمْدَ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَبْدِ اللهِ عَلَى عَمْدَ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

السَّارِقَ؛ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ.

## بَابٌ كَرَاهِيَةِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ

م ٠٠٠ عن عُرْوَةَ بْنِ النُّبَيْرِ: أَنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ (١) فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَرْوَةِ الْفَتْحِ، فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَحْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ،

 <sup>﴿</sup> وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا آنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا آنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلفَاسِثُونَ ﴾ ، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا آنزَلَ ٱللّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلفَاسِثُونَ ﴾ فِي الْكُفَّارِ كُلُّهَا .

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ.

فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أَسَامَةُ بِنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ ..، فَلَمَّا كَلَّمَهُ أَسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ، فَقَالَ: أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟! قَالَ أُسَامَةُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ! فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَطِيبًا، فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ فَأَنْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ عَلَى اللهِ بِمَا هُو أَهْلُهُ مَا أَمُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْ أَنَ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقُطْعَتُ يَدَهَا. ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِيلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، وَتَزَوَّجَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، وَتَرَوَّ جَتْ.

### بَابُ الضَّرْبِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ

٨٠٦ - (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ: أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَحْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثَ قَالَا لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُثْمَانَ فِي أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُفْبَةً؟ - وَكَانَ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيمَا فَعَلَ بِهِ -، قَالَ عُبْيْدُ اللهِ: فَانْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَانْتَصَبْتُ لِعُثْمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لِي إِلْيُكَ حَاجَةً، وَهِي نَصِيحَةٌ. فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ! إِلَيْكَ حَاجَةً، وَهِي نَصِيحَةٌ. فَقَالَ: أَيُّهَا الْمَرْءُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ! فَانْصَرَفْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ جَلَسْتُ إِلَى الْمِسْوَرِ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَانْصَرَفْتُ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ جَلَسْتُ إِلَى الْمِسْوَرِ وَإِلَى ابْنِ عَبْدِ يَغُوثَ، فَانْصَرَفْتُ، فَلَمَّا أَنَا جَالِسٌ مَعَهُمَا إِذْ جَاءَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ، فَقَالَا لِي: قَدِ عَلَيْهِ، فَقَالَا: مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكَرْتَ عَلَيْكَ. اللهُ! فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكَرْتَ اللهُ! فَالْعَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا نَصِيحَتُكَ الَّتِي ذَكُرْتَ وَلَا لَكَ اللهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا وَيَعْنَى وَأَنْلَ عَلَيْهِ، وَلَاكَ عُلَيْهِ، وَلَاكَ اللهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا وَيَعْهِ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِيهِ وَرَسُولِهِ وَيَعْهَا وَامَنْتَ بِهِ، وَهَاجَرْتَ وَمَانِ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا وَيَعْهِ، وَهَاجَرْتَ وَمَنْ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَسُولِهِ عَلَى وَامَنْتَ بِهِ، وَهَاجَرْتَ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى وَامَالِهِ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِهِ وَامَنْتَ بِهِ، وَهَاجَرْتَ

الْهِجْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ، وَصَحِبْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ، وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ، فَحَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدّ. فَقَالَ لِي: يَا ابْنَ أَخِي! آدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَلَكِنْ قَدْ خَلَصَ إِلَيَّ مِنْ عِلْمِهِ مَا خَلَصَ إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِتْرِهَا. قَالَ: فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، وَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﷺ، وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَهَاجَرْتُ الْهِجْرَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ \_ كَمَا قُلْتَ \_، وَصَحِبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: ونِلْتُ صِهْرَ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_، وَبَايَعْتُهُ، وَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ اللهُ أَبَا بَكْر، فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُحْلِفَ عُمَرُ، فَوَاللهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلَا غَشَشْتُهُ، ثُمَّ اسْتُحْلِفْتُ، أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ عَلَيَّ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَمَا هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَبْلُغُنِي عَنْكُمْ؟ فَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ بْن عُقْبَةَ فَسَنَأْخُذُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللهُ بِالْحَقِّ). قَالَ: فَجَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَجْلِدَهُ، (وَكَانَ هُوَ يَجْلِدُهُ)(١).

### • وَفِي حَدِيثِ أَنسٍ وَ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَلِيثِ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ - أَبِي سَاسَانَ - قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصَّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ - أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ - أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأً، فَقَالَ عَلِيُّ: قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيُّ: قُمْ يَا عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأً حَتَّى شَرِبَهَا. فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ عَلِيُّ: قُمْ يَا عَلِيْ وَجُدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: حَسَنُ فَاجْلِدْهُ. فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا. فَكَأَنَّهُ وَجَدَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدُ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قُمْ فَاجْلِدْهُ. فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ، حَتَّى بَلَغَ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، أَمْسِكُ. ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ قَيْشُ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَحُرٍ أَرْبَعِينَ، وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلُّ سُنَةٌ، وَهَذَا أَحَبُ إِلَيَّ.

وَالنِّعَالِ<sup>(١)</sup>، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرِ أَرْبَعِينَ<sup>(٢)</sup>.

• (وَفِي حَديثِ السَّائِبِ بْنِ يَنِيدَ وَقُوْمًا قَالَ: كُنَّا نُوْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتُوا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ).

٨٠٧ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضَائِبَه، قَالَ: مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدَّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ ؟ وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَمْ يَسُنَّهُ.

## بَابُّ: كُمِ التَّغْزِيرُ وَالْأَدَبُ؟

٨٠٨ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الْأَنْصَارِيِّ ضَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ: لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ.

#### بَابُّ: الْحُدُودُ كَفَّارَةً

٨٠٩ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَى قَالَ وحُولَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَرْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، (وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَلَا تَرْنُوا، وَلَا تَعْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، (وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَلَا تَرْنُوا، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَرَأً آيَةَ النِّسَاءِ (٣) -،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَرْبَعِينَ. وَفِي رِوَايَةٍ: نَحْوَ أَرْبَعِينَ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيفِ وَالْقُرَى قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي جَلْدِ الْخَمْرِ؟
 فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا كَأْخَفِّ الْحُدُودِ. قَالَ: فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: ﴿ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِأَلَّهِ شَيْتًا ﴾.

فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي اللهُ: اللهُنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ إِلَى اللهِ: إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ. فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَنْتَهِبَ،

#### كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ

## بَابُ مَنْ قُضِيَ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذُهُ

بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بِبَابٍ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ؛ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ، فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِك، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِخَلِهُمَ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيَتُرُكُهَا.

### بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْحِصَامِ ﴾

الله عنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ عَلِيَّةً، قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُ الْخَصِمُ.

### بَابُّ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

مَلْ مَلْ اللّهِ عَنْ الْنِ أَبِي مُلَيْكَة : (أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَحْرِزَانِ فِي بَيْتٍ، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ أُنْفِذَ بِإِشْفَى فِي كَفِّهَا، فَادَّعَتْ عَلَى الْأُخْرَى، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ. (ذَكِّرُوهَا بِاللهِ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ. (ذَكِّرُوهَا بِاللهِ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمٍ وَأَمْوَالُهُمْ. (ذَكِّرُوهَا بِاللهِ، وَاقْرَءُوا عَلَيْهَا: فَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْهِ (١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ.

## بَابُ: هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ ؟

٨١٣ - عَنْ أَبِي بَكْرَةَ ضَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَالَا يَقُولُ: لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

# بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فَأَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ

٨١٤ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأً فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأً فَلَهُ أَجْرٌ.

### بَابُ: هَلْ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِالْقَرَائِنِ؟ \*

## بَابٌ إِصْلاحِ الْحَاكِمِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمَيْنِ \*

مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَجُلٌ مِنْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٌ مِنْ رَجُلُ مِنْ وَجَلَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبٌ، وَقَالً لَهُ النَّذِي اشْتَرَى الْعَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي؛ إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ، وَقَالَ النَّرِي لَهُ الْأَرْضُ: إِنَّمَا بِعْتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا.

فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ. وَقَالَ الْآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قَالَ: أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى (أَنْفُسِهِمَا)(١) مِنْهُ وَتَصَدَّقًا.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: أَنْفُسِكُمَا.

## كِتَابُ اللُّقَطَةِ

# بَابُ: هَلَ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ وَلَا يَدَعُهَا تَضِيعُ حَتَّى لَا يَأْخُذَهَا مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ؟

• وَفِي حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَهِيهُ قَالَ: أَخَذْتُ صُرَّةً مِائَةَ دِينَارٍ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا حَوْلًا، فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ - ثَلَاثًا -، يَعْرِفُهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا. فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ - ثَلَاثًا -،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَعَدَدَهَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي دِوَايَةٍ: مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا.

فَقَالَ: احْفَظْ وِعَاءَهَا، وَعَدَدَهَا، وَوِكَاءَهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا. فَاسْتَمْتَعْ تُهَا، وَاللَّا فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.

## بَابُّ: لَا تُحْتَلَبُ مَاشِيَةٌ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

٨١٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَهِمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُوْتَى مَشْرُبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَحْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةً أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.



<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخَبِّرُكَ بِعَدَدِهَا وَوِعَائِهَا وَوِكَائِهَا فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلٌ مَالِكَ.

#### كِتَابُ الطِّيَافَةِ

#### بَابُ وُجُوبِ إِكْرَامِ الضَّيْفِ\*

مُنهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ. قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْم، فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ.



## كِتَابُ الْجِهَادِ

#### بَابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

رَوَايَةٍ: انْتَدَبَ ـ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ ـ وَفِي يُحَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، وَتَصْدِيقُ كَلِمَاتِهِ ـ وَفِي رُوَايَةٍ: إِلّا إِيمَانُ بِي وتَصْدِيقُ بِرُسُلِي ـ؛ بِأَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَوْلاَ أَنْ مَسْكَنِهِ اللّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمْتِي مَا تَخَلَّفُوا عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا أَجِدُ حَمُولَةً، وَلَا أَجِدُ مَا أَشُقَ عَلَى أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي الْجَلْمُ مُعَلِيهُ مُعَلِيقًا أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي اللهِ فَقُيْلُتُ، ثُمَّ أُعْيَتُ، ثُمَّ أَقْتَلُ، شَمَّ أَقْتَلُ، وَيَسُتُ عَلَيْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَقْتَلُ، شَمَّ أَقْتَلُ، ثُمَّ أَقْتَلُ، وَعَلَى إِلَى اللهِ فَقُيْلِتُ مُ أَوْتِلُ فَا لَعْمَا عَلَى اللهِ فَقُيْلِتُ مُ أَنْتُلُ وَاعِي وَالْمَا عَلَى الْتُولِ اللهُ الْعَلْمُ الْعَنْ الْعُهُ وَاعِي وَلَا أَنْ اللّهُ الْقُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللهُ الْعَلْمُ الْعَلَى اللّهُ الْمُعْتَلُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُولُونُ اللّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُ

وَفِي رِوَايَةٍ: كُلُّ كَلْم يُكْلَمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللهِ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ ـ يَكُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذْ طُعِنَتْ، تَفَجَّرُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم، وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ.

#### بَابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ

٨٢١ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَاهُ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة ،
 وَرَسُولِهِ ، وَأَقَامَ الصَّلَاة ، وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّة ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي.

هَاجَرَ - وَفِي رِوَايَةٍ: جَاهَدَ - فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ جَلَسَ فِي أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا نُنَبِّئُ النَّاسَ بِذَلِكَ؟ قَالَ:) إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ، كُلُّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، (فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ؛ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ)(١).

## بَابُ ثُبُوتِ الْجَنَّةِ لِلشَّهِيدِ\*

٨٢٢ ـ عَنْ جَابِرِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّ

#### بَابٌ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسِّيرِ

مرد مرد الله عَلَى مَمْلِ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَمْلِ يَعْدِلُ الْجِهَادَ. قَالَ: لَا أَجِدُهُ. قَالَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟ خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ ولَا تَفْتُر، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ؟ (قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَيُولِئِهُ: إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِولِهِ فَيُكْتِبُ لَهُ حَسَنَاتٍ) (٢).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ هَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ! مَنْ رَضِيَ بِاللهِ رَبًا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا؛ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، وَضِيَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا؛ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ! فَفَعَلَ، ثُمَّ قَالَ: وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ، مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. قَالَ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ: مَا يَعْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ ﷺ: قَالَ: لَا تَسْتَطِيعُونَهُ. وَقَالَ تَسْتَطِيعُونَهُ. وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ = فِي الثَّالِثَةِ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ، الْقَانِتِ بِآيَاتِ اللهِ، لَا يَفْتُرُ =

# بَابُّ: أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ

الله عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ بَنَفْسِهِ أَيُّ اللهِ بِنَفْسِهِ أَيُّ اللهَ عَلَيْهِ: مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. قَالُوا: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ (١).

#### بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

مَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ، فَذَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَطْعَمَتْهُ، وَجَعَلَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَلْتُ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَعَ رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَعَ مَنُولًا اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَعَ مَنْهُمْ. فَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الْأُسِرَّةِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَذَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُنْهُمْ وَهُو يَضْحَكُ، فَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَى غُزَاةً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ فِي الْأَوْلِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ : فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ : فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ الله أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ : أَنْتِ مِنْ الْأَوْلِينَ. - وَفِي رِوَايَةٍ: فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَةُ بْنُ

<sup>=</sup> مِنْ صِيَامٍ، وَلَا صَلَاةٍ، حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكُ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ، كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَائَهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَظَائَهُ، أَوْ رَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، حَتَّى الشَّعَفِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ، حَتَّى يَأْتِيهُ الْيَقِينُ، لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ.

الصَّامِتِ، فَخَرَجَ بِهَا إِلَى الْغَزْوِ -، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَ الْبَحْرِ؛ فَهَلَكَتْ. شَفْيَانَ وَ الْبَحْرِ؛ فَهَلَكَتْ.

• وَفِي حَدِيثِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ ﴿ قَالَتْ: نَامَ النَّبِيُ ﷺ قَرِيبًا مِنْتِ مِلْحَانَ ﴿ مِنْتِ مِلْحَانَ ﴿ مِنْتِ مَلْكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ قَرِيبًا مِنْي، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ...

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا. قَالَتْ أُمُّ حَرَامٍ: قُلْتُ: أَنْتِ فِيهِمْ. ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: حَرَامٍ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا فِيهِمْ؟ قَالَ: أَنْتِ فِيهِمْ. فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا أُوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ. فَقُلْتُ: أَنَا فِيهِمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لَا).

#### بَابُ الْغَدُوةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

مَالِكٍ هَالَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَا هُمْ ، عَنِ النَّبِيِّ وَالَةٍ ، قَالَ : لَغَدُوةٌ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. (وَفِي رِوَايَةٍ : وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ \_ يَعْنِي سَوْطَهُ \_ ، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا ، وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ).

وَفِي حَدِيثِ سَهْلٍ ضَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ: (رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا).

## بَابُ تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

٨٢٧ ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الشَّهِيدُ، يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ؛ لِمَا يَرَى مِنَ الْكُرَامَةِ.

## بَابُ: لِكُلِّ امْرِئَ مَا نَوَى

٨٢٨ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهِ عَلَيْهُ وَإِنَّمَا لِامْرِيْ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

#### بَابٌ مَنْ يُنْكَبُ فِي سَبِيلِ اللهِ

وَفِي رِوَايَةٍ: (فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي: أَتَقَدَّمُكُمْ، فَإِنْ أَمَّنُونِي حَتَّى أُبَلِّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ، وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيبًا. فَتَقَدَّمَ، فَأَمَّنُوهُ، فَبَيْنَمَا يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَةٍ إِذْ أَوْمَؤُوا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ) فَطَعَنَهُ، فَأَنْفَذَهُ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَقَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجِيئُونَ بِالْمَاءِ فيضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ، ويَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ،
 وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قُتِلُوا، وَإِنَّهُمْ قَالُوا: اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا.

فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ! فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. ثُمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوهُمْ، (إِلَّا رَجُلًا أَعْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ).

#### بَابُّ: الشُّهَادَةُ سَبِّعٌ سِوَى الْقَتْلِ

مَّهُ: الْمَطْعُونُ، وَالْمَبْطُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ، وَالشَّهِيدُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِم.

• (وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عَلَىٰ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي: أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ، وَأَنَّ اللهَ جَعَلَهُ وَحُمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ).

#### بَابُ مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ

٨٣٢ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَقِيْهَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: إِنَّ شُهَدَاءَ أُمَّتِي إِذًا لَقَلِيلٌ! قَالُوا: فَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

#### بَابٌ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ

قِتَالِ بَدْدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ، قِتَالِ بَدْدٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَ اللهُ مَا أَصْنَعُ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ لَئِنِ اللهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَ اللهُ مَا أَصْنَعُ مَوُّلَاءِ ـ يَعْنِي (وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُّلَاءِ ـ يَعْنِي الْمُسْرِكِينَ)، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَصْحَابَهُ ـ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُّلَاءِ. يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ)، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَيَالَهُ، فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذٍ! الْجَنَّةَ وَرَبِّ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ: فَمَا اسْتَطَعْتُ النَّيْضِ إِنَّ إِنِّ مُعَاذٍ! الْجَنَّةَ بِرُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْم، وَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا وَثُمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْم، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، (وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ بِلْسَعْدُ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْم، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، (وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ السَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْم، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، (وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ السَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْم، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، (وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ اللسَّيْفِ، أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ، أَوْ رَمْيَةً بِسَهْم، وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ، (وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ اللسَّيْفِ، وَفِي أَشْبَاهِهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَهَدُواْ اللّهَ عَلَيْدً اللّهُ عَلَيْدًا لَاللّهَ عَلَيْدًا لَيْكَ الْمُسْرِكُونَ)، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ. قَالَ أَنَسٌ: كُنَا نُرَى أَنْ مُنْ عَهُوا اللّهَ عَلَيْدًا اللّهُ عَلَيْدًا لَكُومُ اللّهُ عَلَى الْمُعْتِي لَكُومُ الللّهُ عَلَى الْمَاعِلَولُوا اللّهَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْدُوا اللّهَ عَلَى الْمُمْمُ الْمَوْمُ اللّهُ الْمُعْدِولَ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُعْتَى اللّهُ الْمُعْرَالُ اللّهُ اللّهُ الْمُقْولُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

# بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟

٨٣٤ ـ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَفِيْ اللهِ ، قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيٌّ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُدْكَرَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، مَنْ فِي الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُدْكَرَ، وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ، مَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وَفِي سَبِيلِ اللهِ؟ \_ وَفِي رَوَايَةٍ: فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَضَبًا، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً. وَفِي رَوَايَةٍ: وَيُقَاتِلُ مِيَاءً؟ \_ . فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي الْعُلْيَا فَهُو فِي سَبِيلِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَاهًا لِرِيحِ الْجَنَّةِ!.

## بَابُ الْإِسْلَامِ قَبْلَ الْقِتَالِ\*

م ٨٣٥ - عَنِ الْبَرَاءِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّبِيَ عَلَیه مَ رَجُلٌ (مُقَنَّعٌ بِالْحَدِیدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُقَاتِلُ أَوْ أُسْلِمُ؟ قَالَ: أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلُ). فَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَاتَلَ فَقُتِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا.

# بَابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

٨٣٦ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا،.

#### بَابُّ: الْجِهَادُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ \*

٨٣٧ ـ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَ فَيْ اللهُ عَطِيبًا يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي خَطِيبًا يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي اللَّيْنِ، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، وَاللهُ يُعْطِي، وَلَنْ تَزَالَ (هَذِهِ الْأُمَّةُ) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ أُمَّتِي أُمَّةٌ ـ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللهِ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ ـ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ ـ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ ـ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ ـ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ ـ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ ـ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ لِيَخْرُجٌ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ. ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِج.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﷺ: فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا. فَيَقُولُ: لَا؛ إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ أَمَرَاءُ. تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ مَنْ اللهِ يَزَالُ أَهْلُ الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. تَقُومَ السَّاعَةُ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَنْ يَزَالَ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُسْتَقِيمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)(١).

## بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ، ثُمَّ يُسْلِمُ، فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: يَضْحَكُ اللهُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ: يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ.

## بَابُ: الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

٨٣٩ - عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ ضَيْظَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِهُ قَالَ (٢): الْخَيْلُ مَعْقُودٌ
 في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ.

٨٤٠ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ضَطْحَبُه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظَيْهِ: الْبَرَكَةُ
 في نَوَاصِي الْخَيْلِ.

#### بَابُ السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

اللهِ ﷺ مَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ، قَالَ: سَابَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أَمَدُهَا تَنِيَّةَ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَهِ : لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِك. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو وَهُمْ: أَجَلْ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ، مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتُرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ وَهِيهُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ وَيَقُولُ...

الْوَدَاعِ. (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَقُلْتُ لِمُوسَى: فَكُمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: سِتَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْعَةٌ). وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ. (قُلْتُ: فَكُمْ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ). وَكَانَ أَمْدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ. (قُلْتُ: فَكُمْ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِيلٌ أَوْ نَحْوُهُ). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ عَلِيُهُمْ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا.

## بَابُ: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ

٨٤٢ عن الْبَرَاءِ عَلَيْهُ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾ دَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ زَيْدًا، فَجَاءَ بِكَتِفٍ فَكَتَبَهَا، وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُمِّ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ، فَنَزَلَتْ: ﴿لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَمِّ لَا لَمُسْرَدٍ﴾.

• وَفِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ أَمْلَى عَلَيْهِ: ﴿ لَا يَسْتَوِى ٱلْقَعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَٱللَّهُ عَلَى أَللهِ ﴾ فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم (وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! وَاللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدُّتُ). وَكَانَ أَعْمَى، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِي ﴿ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، لَمُ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِي مَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ:) فَتَقُلَتْ عَلَي حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَ فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ اللهُ:) ﴿ وَقَلِ السَّرَدِ ﴾ .

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِي اللهُ الل

## بَابٌ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْغَزْوِ

٨٤٣ - (عَنْ أَنَسٍ ضَيْهُ)(١): أَنَّ النَّبِيَّ عَيْهِ كَانَ فِي غَزَاةٍ، فَقَالَ: إِنَّ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَفِيْكِهِ.

أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ؛ حَبَسَهُمُ الْعُذُرُ (١). الْعُذْرُ (١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللَّهِ اللَّهُ مَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ.

## كِتَابُ السِّيَرِ

## بَابُ أَمْرِ الْبُعُوثِ بِالْيُسْرِ\*

الله الْيَمَنِ، قَالَ: (١) يَسِّرَا ولَا تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا النَّبِيَّ عَلَا تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تُخْتَلِفَا.

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ضَلَيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا.

## بَابُ الْحَدِّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ فِيمَنْ يُجَازُ لِلْقِتَالِ\*

مده منو ابْنِ عُمَر وَ ابْنِ عُمَر وَ ابْنِ عُمَر وَ اللهِ عَلَيْهُ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُو خَلِيفَةٌ، فَحَدَّثُتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ. وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةً (٣).

(وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَ اللَّهُ قَالَ: اسْتُصْغِرْتُ أَنَا وَابْنُ عُمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ).

بَدْرٍ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: ادْعُوَا النَّاسَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَعَلَّمَا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ. المُسْلِمِ: وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ.

## بَابُ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَفِي اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَفِي اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

#### بَابُ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَدَاب

٨٤٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: السَّفَرُ قِطْعَةُ مِنَ الْعَذَابِ، يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.

## بَابُّ: لَا يَطُرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَةَ

٨٤٨ - عَنْ جَابِرٍ رَفِي اللهِ ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ أَهْلَهُ لَيُلًا (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا أَطَالَ أَحَدُكُمُ الْغَيْبَةَ فَلَا يَطْرُقْ أَهْلَهُ لَيْلًا.

٨٤٩ - عَنْ أَنَسِ رَفِيْ اللَّهِ عَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

بَابُ الْإِغَارَةِ عَلَى الكُفَّارِ مِنْ غَيْرِ إِعْلَامٍ إِذَا بَلَغَتَّهُمُ الدَّعْوَةُ\*
٨٥٠ ـ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ (٣)، فَكَتَبَ إِليَّ: أَنَّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ؛ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ. قَالَ أَيُّوبُ: فَقَدْ نَالَهُ الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوكُمْ بِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: أَسْأَلُهُ عَنِ الدُّعَاءِ قَبْلَ الْقِتَالِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ.

النَّبِيَّ عَلَيْ أَغَارَ عَلَى بَنِي الْمُصْطَلِقِ وَهُمْ غَارُّونَ، وَأَنْعَامُهُمْ تُسْقَى عَلَى الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةَ. حَدَّثَنِي بِهِ الْمَاءِ، فَقَتَلَ مُقَاتِلَتَهُمْ، وَسَبَى ذَرَارِيَّهُمْ، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُويْرِيَةَ. حَدَّثَنِي بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَيْ، وَكَانَ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ.

# بَابٌ مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْأُمْرَاءِ وَالرُّسُلِ

٨٥١ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ إِلَيْهُما ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ وَ إِلَيْهِ مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَيْكِ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّأْمِ إِذْ جِيءَ بِكِتَابٍ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ إِلَى هِرَقْلَ. قَالَ: وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْبِيُّ جَاءَ بِهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيم بُصْرَى، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى إِلَى هِرَقْلَ. قَالَ: فَقَالَ هِرَقْلُ: هَلْ هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ قَوْم هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَدُعِيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَيْشِ، فَدَخَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ، فَأَجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا. فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَجْلَسُوا أَصْحَابِي خَلْفِي، ثُمَّ دَعَا بِتَرْجُمَانِهِ، فَقَالَ: قُلْ لَهُمْ: إِنِّي سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ. قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَايْمُ اللهِ لَوْلَا أَنْ يُؤْثِرُوا عَلَىَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: سَلْهُ: كَيْفَ حَسَبُهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ فِينَا ذُو حَسَبٍ. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: أَيَتَّبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: تَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يُصِيبُ مِنَّا

وَنُصِيبُ مِنْهُ. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ: وَاللهِ مَا أَمْكَنْنِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ حَسَبِهِ فِيكُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو حَسَب، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكٌ، فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مَلِكٌ؛ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ. وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَتْبَاعِهِ: أَضْعَفَاؤُهُمْ أَمْ أَشْرَافُهُمْ؟ فَقُلْتَ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل. وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللهِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَةً لَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سِجَالًا، يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَلَى، ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ؛ قُلْتُ: رَجُلٌ اثْتَمَّ بِقَوْلِ قِيلَ قَبْلَهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: بِمَ يَأْمُرُكُمْ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالصِّلَةِ، وَالْعَفَافِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالصِّدْقِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، وَفِيهَا: يِأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا). قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فِيهِ حَقًّا فَإِنَّهُ نَبِيُّ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَمْ أَكُ أَظُنُّهُ مِنْكُمْ، وَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ

إِلَيْهِ لَأَحْبَبْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَيَّ. قَالَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَقَرَأَهُ، فَإِذَا فِيهِ: بِسْمِ اللهِ اللهِ عَلَى مَنِ اللهِ عَلَى مَنِ اللهِ عَلَى اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ وَفَى رِوَايَةٍ: عَبْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى هِرَقُلَ عَظِيمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلَى مَنِ اتّبَعَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنِّي أَدُعُوكَ بِنِعَايَةِ الْإِلْسُلَامِ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ تَوَلَيْتَ وَلَيْتَ وَلَيْتِ تَعَالَوْا إِلَى حَلِمَةِ سَوَلَمْ بَيْنَنَا وَلَا عَلَيْكَ إِلَّا اللهُ عَلَى اللهُ الْمُونَ فَي وَلَهِ : ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ أَجْرِكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِنْ تَوَلَيْتَ وَلَيْتَ وَلَيْتَ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ مَزَّقَهُ).

بَابُ: ﴿ وَلَتَسْمَعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُوا أَذَك كَثِيرًا ﴾

١٥٢ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَإِنْ النَّبِيّ وَكَا مَعُلَى حَمَادٍ عَلَى حِمَادٍ عَلَى عِلَى حِمَادٍ عَلَى النَّبِيّ وَكَافٍ عَلَى قَطِيفَةٍ فَدَكِيّةٍ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ وَرَاءَهُ، يَعُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَبْلَ وَقُعَةِ بَدْدٍ، فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ وَقُعَةِ بَدْدٍ، فَسَارَ حَتَّى مَرَّ بِمَجْلِسٍ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبِيّ ابْنُ سَلُولَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ، وَفِي الْمَجْلِسِ أَخْلَاطُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمّا غَشِيَتِ عَبَدَةِ الْأَوْثَانِ وَالْيَهُودِ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمّا غَشِيتِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، فَلَمّا غَشِيتِ الْمَجْلِسَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ، قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا اللهِ بْنُ أَبِيً أَنْفَهُ بِرِدَائِهِ، قَالَ: لَا تُغَبِّرُوا

عَلَيْنَا! فَسَلَّمَ النَّبِيُّ عَيَّا فِي وَوَقَفَ وَنَزَلَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى اللهِ، فَقَرَأَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيِّ: يَا أَيُّهَا الْمَرْءُ! إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ مِمَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا، فَلَا تُؤذِنَا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا، وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ، فَمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ. قَالَ ابْنُ رَوَاحَةَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ! فَاغْشَنَا بِهِ فِي مَجَالِسِنَا، فَإِنَّا نُحِبُّ ذَلِكَ. فَاسْتَبَّ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْيَهُودُ، حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ، فَلَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: يُخَفِّضُهُمْ - (حَتَّى سَكَتُوا)، فَرَكِبَ النَّبِيُّ عَلِيا وَابَّتَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً ضَيَّاتِه، فَقَالَ لَهُ: أَيْ سَعْدُ! أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ؟ \_ يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَيِّ \_، قَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللهِ! اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ، فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ مَا أَعْطَاكَ، وَلَقَدِ اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذِهِ الْبَحْرَةِ عَلَى أَنْ يُتَوِّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ، فَلَمَّا رَدَّ ذَلِكَ بِالْحَقِّ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ الَّذِي فَعَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَعَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ، (وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَن الْمُشْرِكِينَ وَأَهْل الْكِتَابِ كَمَا أَمَرَهُمُ اللهُ، وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى، قَالَ اللهُ وَكِلَ: ﴿وَلَلْسَمَعُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَّك كَثِيرًا ﴾ الآية، وقَالَ اللهُ: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِئَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَيْنَةٍ يَتَأَوَّلُ الْعَفْوَ مَا أَمَرَهُ اللهُ بِهِ، حَتَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ، فَلَمَّا غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَدْرًا، فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارِ قُرَيْش؛ قَالَ ابْنُ أُبَيِّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الْأَوْتَانِ: هَذَا أَمْرٌ قَدْ تَوَجَّهَ! فَبَايَعُوا الرَّسُولَ عَلِي عَلَى الْإِسْلَام، فَأَسْلَمُوا).

• وَفِي حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ: لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبِيِّ! فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، وَرَكِبَ حِمَارًا، فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ

يَمْشُونَ مَعَهُ، وَهِيَ أَرْضٌ سَبِحَةٌ، فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ قَالَ: إِلَيْكَ عَنِّي؛ وَاللهِ لَقَدْ آذَانِي نَتْنُ حِمَارِكَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْهُمْ: وَاللهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ. فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، وَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَطْيَبُ رِيحًا مِنْكَ. فَغَضِبَ لِعَبْدِ اللهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، (فَشَتَمَهُ)، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيدِ وَالْأَيْدِي وَالنِّعَالِ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أُنْزِلَتْ: ﴿وَإِن طَآبِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُوا فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْمَالُولُولُ مَنْ اللهُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمُولِيدِ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## بَابُ إِثْمِ الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

٨٥٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَفِي ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: - وَفِي رِوَايَةٍ: يُنْصَبُ - لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (١) [يُعْرَفُ بِهِ] (٢) . وَفِي رِوَايَةٍ: يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فلانِ بْنِ فُلانٍ .

(وَفِي رِوَايَةٍ: لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ...، وَفِيهَا: وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ).

#### بَابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءِ الْعَدُوِّ

١٥٤ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَ اللهِ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ اللَّهِ عَلْمِ اللهِ عَلْمِ النَّعَلَمُ مَا لَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ، أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهَا الْعَدُوَّ انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَبِي اللهِ عَنْدَ اسْتِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنَسٍ وَإِلَهَا.

فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! لَا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: سَرِيعَ الْحِسَابِ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: سَرِيعَ الْحِسَابِ الْكِتَابِ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَزَلْزِلْهُمْ \_، وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ (١).

#### بَابُ: الْحَرْبُ خَدْعَةً

٨٥٥ = عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﷺ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ: الْحَرْبُ خَدْعَةٌ.

## بَابٌ غَزُّوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

مَحَوَّ النَّاسِ عَلَيْهِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْهَزَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَأَبُو طَلْحَةَ وَلِيْهِ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، مُجَوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجْفَةٍ لَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّرْعِ، كَسَرَ يَوْمَئِذٍ بِحَجْفَةٍ لَهُ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا رَامِيًا شَدِيدَ النَّرْنِ، فَيَقُولُ: انْتُرْهَا قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبُلِ، فَيَقُولُ: انْتُرْهَا لِأَبِي طَلْحَةَ. قَالَ: وَيُشْرِفُ النَّبِيُ عَلَيْهِ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! لَا تُشْرِفْ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! لَا تُشْرِفْ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي! لَا تُشْرِفْ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ الْقَوْمِ، فَيَقُولُ أَبُو نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ. وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَيَهِمَا لَنُهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا، تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا، تُنْقِزَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا وَإِنَّهُ فِي أَفُواهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَانِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَانِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُغُونَانِهِ فِي أَفُواهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآنِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُغُوعَانِهِ فِي

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ﴿ اللّٰهِ عَالَى وَهُو بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَا أَبَا يَقُولُ: يَا أَبَا مُوسَى! آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! آنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَرَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَقْرَأُ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ. ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ، ثُمَّ مَشَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْعَدُوّ، فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُتِلَ.

أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدَيْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا ('').

## بَابٌ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ

٨٥٧ ـ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، قَالَتْ: (قَدِمَتِ امْرَأَةٌ فَنَزَلَتْ قَصْرَ بَنِي خَلَفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا ـ وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ عَيْلَا ثِنْتَيْ عَشَرَةَ، وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتِّ \_)، قَالَتْ: كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى، وَنَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى (٢).

• (وَفِي حَدِيثِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ ﴿ اللهُ اللهُ الْعُزُو مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَحُدُمُهُمْ ، وَنَرُدُّ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِينَةِ) (٣).

#### بَابٌ قَتْلِ النِّسَاءِ فِي الْحَرْبِ

٨٥٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَهِيْ ، قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَاذِي رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

# بَابُ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ

٨٥٩ - عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ صَالَةٍ، قَالَ: (مَرَّ بِيَ) النَّبِيُّ عَالَةً

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: مِنَ النُّعَاسِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ عَنَىٰ اَ قَالَتْ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَبْعَ غَزَوَاتٍ أَخْلُفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ، فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ، وَأُدُويِ الْجَرْحَى، وَأَقُومُ علَى الْمَرْضَى.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ مَالِكٍ ﴿ مَالَٰذِ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ
 مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى.

(بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ)، وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ، قَالَ: هُمْ مِنْهُمْ. (وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَهِ وَلِرَسُولِهِ عَلَيْهُ).

## بَابٌ قَطُعِ الشَّجَرِ وَالنَّخُلِ

بَنِي النَّضِيرِ، وَقَطَعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ:

وَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيِّ حَرِيتٌ بِالْبُويْرَةِ مُسْتَطِيرُ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿مَا قَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْ تَكَثُمُوهَا قَآيِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ﴾.

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَجَابَهُ أَبُو سُفْيَانَ ابْنُ الْحَارِثِ:

أَذَامَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعٍ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِيهَا السَّعِيرُ . سَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضَيْنَا تَضِيرُ .

## بَابٌ مَا يُصِيبُ مِنَ الطُّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

٨٦١ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَفِي اللهِ مُنَا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ(١)، فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّبِيُ عَلَيْهِ (٢)، فَاسْتَحْيَتُ مِنْهُ.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهُ وَلَا نَرْفَعُهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَالْتَزَمْتُهُ، فَقُلْتُ: لَا أُعْطِي الْيَوْمَ أَحَدًا مِنْ هَذَا شَيْئًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مُتَبَسِّمًا.

# بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «أُحِلَّتُ لَكُمُ الْغَنَائِمُ»

مِنَ الْأُنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُو يُرِيدُ أَنْ مِنَ الْأُنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُو يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا، وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعْ سُقُوفَهَا، وَلَا أَحَدٌ اللهُ مَنْ يَبْغِي بِهَا وَلَمَّا أَوْ خَلِفَاتٍ وَهُو يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا. فَغَزَا، فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ، وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللَّهُمَّ الْعَصْرِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ، وَأَنَا مَأْمُورٌ، اللّهُمَّ الْعُنَاثِمَ، فَجَاءَتْ \_ يَعْنِي: النَّارَ \_ لِتَأْكُلَهَا، فَلَمْ تَطْعَمْهَا، فَقَالَ: إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا! فَلْيُبَايِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ لَكَ رَجُلِ بِيَدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ؛ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ رَجُلٌ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ؛ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ؛ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٌ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ؛ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلُ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ؛ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلُ بِيدِهِ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ؛ فَلْيُبَايِعْنِي قَبِيلَتُكَ. فَلَزِقَتْ مِنْ الذَّهُ مِن فَوضَعُوهَا، فَجَاءَتِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا، ثُمَّ أَحَلُ اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ؛ رَأَى اللهُ لْنَا الْغَنَائِمَ؛ رَأَى اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ؛ رَأَى اللهُ فَا اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ؛ رَأَى اللهُ لَنَا الْغَنَائِمَ وَالَى اللهِ فَالَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ لَنَا اللهُ فَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ لَنَا اللهُ فَا لَاللهُ لَنَا اللهُ فَا لَيْهُ لَلْهُ لَا اللهُ لَنَا اللهُ فَا لَا لَا لَا لَا اللهُ لَكُولُ اللهُ لَا اللهُ لَنَا اللّهُ لَلَا اللهُ لَلْهُ اللهُ لَلَا اللهُ لَلَا اللّهُ لَا اللهُ لَلَا اللهُ لَا اللهُ اللهُ لَلْهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ لَلَا الللهُ لَلَا اللهُ لَلْهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ لَلَا اللّهُ لَلْهُ اللّهُ الللللّهُ لَلْهُ ا

#### بَابُ تَنْفِيلِ السَّرَايَا\*

٨٦٣ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّا ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُ ﷺ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيهَا، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا، فَرَجَعْنَا بِثَلَاثَةَ عَشَرَ بَعِيرًا (١٠).

٨٦٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْغَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: نَقَّلَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ نَفَلًا سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمْسِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَالْخُمْسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ كُلِّهِ.

## بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الْأَسْلَابَ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ

٨٦٥ \_ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ صَلِيْهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ عَامَ حُنَيْن، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَائِهِ، حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ (فَقُلْتُ)(١): مَا بَالُ النَّاسِ؟ (قَالَ)(٢): أَمْرُ اللهِ. ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِي؟ ثُمَّ جَلَسْتُ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ، فَقُمْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : مَا لَكَ يَا أَبَا قَتَادَةً؟ فَاقْتَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ: صَدَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ عَنِّي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ وَلِيُّهُ: لَاهَا اللهِ إِذًا! لَا يَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ يُعْطِيكَ سَلَبَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكَ : صَدَقَ. فَأَعْطَاهُ، فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِي بَنِي سَلِمَةً، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَام.

٨٦٦ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ، فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَا بِغُلَامَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي الْأَنْصَارِ حَدِيثَةٍ أَسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا، فَعَمَزَنِي أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا، فَعَمَزَنِي أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ مِنْهُمَا، فَعَمَزَنِي إَلَيْهِ أَبُا جَهْلٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَلِيهِ إِلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ!

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَقَالَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: فَقُلْتُ.

لَئِنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا. فَتَعَجَّبْتُ لِلَاَنِ وَلَيْ أَنْ مَنْ وَالْمَا أَنْ مَنْ وَالْمَا أَنْ مَنْ وَالْمَا أَنْ مَنْ وَالْمَا وَاللهِ عَلَيْهُ وَالله وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ وَقَالَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلِلهُ وَاللهُ وَلِلْمُ وَاللهُ وَلِمُوا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِمُوالِمُ وَاللهُ وَاللّهُ

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ لِي أَحَدُهُمَا سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ: عَاهَدْتُ اللهَ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَقْتُلَهُ، أَوْ أَمُوتَ دُونَهُ. فَقَالَ لِيَ الْآخَرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ. قَالَ: فَمَا سَرَّنِي أَنِّي بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَكَانَهُمَا، فَأَشَرْتُ لَهُمَا إِلَيْهِ، فَشَدَّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ).

#### بَابٌ قَتُلِ الْجَاسُوسِ\*

النَّبِيَّ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، النَّبِيَ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ، ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْكَةٍ: اطْلُبُوهُ، وَاقْتُلُوهُ. فَقَتَلَهُ؛ فَنَفَّلَهُ سَلَبَهُ(١).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مُطَوَّلًا بِلَفْظِ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ هَوَازِنَ، فَبَيْنَا نَحْنُ نَتَضَحَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَر فَأَنَاحَهُ، ثُمَّ انْتَزَعَ طَلَقًا مِنْ حَقَيِهِ فَقَيَّدَ بِهِ الْجَمَلَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ يَتَغَدَّى مَعَ الْقَوْمِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ وَفِينَا ضَعْفَةٌ وَرِقَّةٌ فِي الظَّهْرِ، وَبَعْضُنَا مُشَاةٌ، إِذْ خَرَجَ يَشْتَدُّ فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثُمَّ أَنَاحَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ، فَاشْتَدَّ بِهِ الْجَمَلُ، فَاشَتَدُ فَأَتَى جَمَلَهُ فَأَطْلَقَ قَيْدَهُ، ثُمَّ أَنَاحَهُ وَقَعَدَ عَلَيْهِ، فَأَثَارَهُ، فَاشْتَدَّ بِهِ النَّعْمِ وَجُعلَ عَلَى نَاقَةٍ وَرْقَاءَ. قَالَ سَلَمَةُ: وَخَرَجْتُ أَشْتَدُّ، فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ الْجَمَلِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ النَّاقَةِ، ثُمَّ تَقَدَّمْتُ حَتَّى أَخَذْتُ بِخِطَامِ الْجَمَلِ النَّاقَةِ، فَلَمَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ مَعَهُ، = فَأَنْ جَنْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، = جِنْتُ بِالْجَمَلِ أَقُودُهُ عَلَيْهِ رَحْلُهُ وَسِلَاحُهُ، فَاسْتَقْبَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالنَّاسُ مَعَهُ، =

## بَابُ فَرُضِ الْخُمُسِ

٨٦٨ \_ عَنْ مَالِكِ بْنِ أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ فِي أَهْلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَهِي اللَّهُ يَأْتِينِي، فَقَالَ: أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيرِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ، مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم، (فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ جَلَسْتُ)، فَقَالَ: يَا مَالِ! إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَبْيَاتٍ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخ، فَاقْبِضْهُ، فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي. قَالَ: اقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ! فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصِ وَقَّاصِ وَقَّاصِ وَقُهُم يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَدَخَلُوا (فَسَلَّمُوا، وَجَلَسُوا)، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَا يَسِيرًا، ثُمَّ قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيِّ وَعَبَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمَا، فَدَخَلًا (فَسَلَّمَا، فَجَلَسَا)، فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا(١) (وَفِي رِوَايَةٍ: الظَّالِم. اسْتَبَّا). (وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِير)، فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، اقْض بَيْنَهُمَا، وَأُرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ. قَالَ عُمَرُ: تَيْدَكُمْ، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ! هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً. (يُريدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَفْسَهُ؟) قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا اللهَ! أَتَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالًا: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا

فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ قَالُوا: ابْنُ الْأَكْوَعِ. قَالَ: لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: الْكَاذِبِ الْآثِمِ الْغَادِرِ الْخَاثِنِ.

الْأَمْرِ: إِنَّ اللهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ﷺ فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ - ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ قَدِيْرً ﴾ -، فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، قَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاع عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللهِ -، (فَعَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذَلِكَ حَيَاتَهُ)، أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ وَعَبَّاسِ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ! هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالًا: نَعَمْ \_ قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ، (فَعَمِلَ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ = وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ - وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيِّ وَعَبَّاسٍ \_ تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرِ كَذَا وَكَذَا =(١)، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ، فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكْرٍ، (فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِي أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْر) (٢)، وَاللهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيهَا لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي، وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ! تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَجَاءَنِي هَذَا \_ يُرِيدُ عَلِيًّا \_ يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم: فَجِئْتُمَا، تَطْلُبُ مِيرَاثَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَيَطْلُبُ هَذَا مِيرَاثَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقَالَ أَبُّو بَكْرٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ. فَرَأَيْتُمَاهُ كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: فَرَأَيْتُمَانِي كَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا.

فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، (وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا)، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا. عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا)، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا. فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، (فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ! هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ قَالَ الرَّهُطُ: نَعَمْ). ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، فَقَالَ: (أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ!) هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالَا: نَعَمْ. قَالَ: فَتَلْتَمِسَانِ مِنِي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَاللهِ اللهِ!) هَلْ قَوْلِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ! لَا أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَإِلَّ مَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، (فَإِنِّي أَكْفِيكُمَاهَا).

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِ عَلِيٍّ، مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا، [فَعَلَبَهُ عَلَيْهَا] (١) ، ثُمَّ كَانَ بِيَدِ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، ثُمَّ بِيَدِ حُسَنِ بْنِ حَسَنٍ ، كِلَاهُمَا كَانَا حُسَيْنٍ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، كِلَاهُمَا كَانَا حُسَيْنٍ وَحَسَنِ بْنِ حَسَنٍ، كِلَاهُمَا كَانَا يَتَدَاوَلَانِهَا، ثُمَّ بِيَدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنٍ، وَهِيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَقًّا).

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَهِمَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْرُسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى الله

الله عَنْ عَائِشَةَ عَيْنَا: أَنَّ فَاطِمَةَ عَيْنَا النَّبِيِّ عَيْنَ النَّبِيِّ عَيْنَ أَرْسَلَتْ إِلَى الله عَيْنَةِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ أَبِي بَكْرٍ عَيْنَةٍ مَسَّأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْنَةِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّهَا .

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَ الْآتِي.

وَفَدَكٍ، وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ. وَإِنِّي وَاللهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ \_. فَأَبَى أَبُو بَكُو ضَلِطْهُم أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ وَإِينَا مِنْهَا شَيْئًا، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرِ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوفِّيتُ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهُ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُؤُفِّيتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةً أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنِ ائْتِنَا، وَلَا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ. \_ كَرَاهِيَةً لِمَحْضَر عُمَرَ -، فَقَالَ عُمَرُ: لَا وَاللهِ لَا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي؟ وَاللهِ لَآتِيَنَّهُمْ. فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ، وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَصِيبًا. حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرِ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْر قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ فَلَمْ آلُ فِيهَا عَن الْخَيْرِ، وَلَمْ أَتْرُكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ. فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرِ: مَوْعِدُكَ الْعَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ. فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرِ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَتَشَهَّدَ، وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ الْبَيْعَةِ، وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ، ثُمَّ اسْتَغْفَرَ. وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرِ، وَحَدَّثَ أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلَا إِنْكَارًا لِلَّذِي فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ، وَلَكِنَّا كُنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا. فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا فَسُرَّ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبًا حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ، وَأَمَّا خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ، وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْم.

٨٧٠ = عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا (وَلَا دِرْهَمًا)، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ.

#### بَابُ سِهَامِ الْفَرَسِ

الله عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَجُهُمْ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (۱) (يَوْمَ خَيْبَرَ) لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّاجِلِ (۲) سَهْمًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، (وَلِصَاحِبِهِ) سَهْمًا.

## بَابُ الْمَنِّ عَلَى الْأُسَارَى \*

٨٧٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلَّى اللهِ اللهِ عَنْ أَثَالٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: سَيِّدُ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: سَيِّدُ أَهُلِ الْيَمَامَةِ -، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فِي النَّفَلِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَلِلرَّجُلِ.

فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ! إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتُلْ ذَا دَم، وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ. فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِ. فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ: مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ فَقَالَ: عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ. فَقَالَ: أَطْلِقُوا ثُمَامَةً. فَانْطَلَقَ إِلَى نَحْل قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، يَا مُحَمَّدُ! وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ دِينِكَ، فَأَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيَّ، وَاللهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَدٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ بَلَدِكَ، فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبّ الْبِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ الْعُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قَالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا النَّبِيُّ عَلَيْكَ اللَّهِيُّ .



## كِتَابُ الْهِجْرَةِ وَالْمَفَازِي

# بَابٌ هِجْرَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ

٨٧٣ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَإِنَّا، قَالَ: جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَ اللَّهُ إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ رَحْلًا، فَقَالَ لِعَازِبِ: ابْعَثِ ابْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعِي. قَالَ: فَحَمَلْتُهُ مَعَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ الْبَرَاءُ: فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرِ عَلَى أَهْلِهِ، فَإِذَا عَائِشَةُ عَلَيْهَا ابْنَتُهُ مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّى، فَرَأَيْتُ أَبَاهَا فَقَبَّلَ خَدَّهَا، وَقَالَ: كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةُ؟)، وَخَرَجَ أَبِي يَنْتَقِدُ ثَمَنَهُ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا أَبَا بَكْرِ! حَدِّثْنِي كَيْفَ صَنَعْتُمَا حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ: أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا، وَمِنَ الْغَدِ، حَتَّى قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وَخَلَا الطَّرِيقُ لَا يَمُرُّ فِيهِ أَحَدٌ، فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَهَا ظِلٌّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ، وَسَوَّيْتُ لِلنَّبِيِّ عَيْكَةً مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ، وَبَسَطْتُ فِيهِ فَرْوَةً، وَقُلْتُ: نَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَا أَنْفُضُ لَكَ مَا حَوْلَكَ. فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ ﷺ -، فَإِذَا أَنَا بِرَاع مُقْبِل بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّحْرَةِ، يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا، فَقُلْتُ لَهُ: لِمَنْ أُنْتَ يَا غُلَامُ؟ فَقَالَ: لِرَجُل مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ \_ (أَوْ مَكَّةَ) \_. قُلْتُ: أَفِي غَنَمِكَ لَبَنٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَفَتَحْلُبُ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَخَذَ شَاةً، فَقُلْتُ: انْفُض الضَّرْعَ مِنَ التُّرَابِ وَالشَّعَرِ وَالْقَذَى. فَحَلَبَ فِي قَعْبِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ حَمَلْتُهَا لِلنَّبِيِّ عَيْكِيٌّ يَرْتَوِي مِنْهَا، يَشْرَبُ وَيَتَوَضَّأُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيّ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ، فَوَافَقْتُهُ حِينَ اسْتَيْقَظَ، فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ

حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، فَقُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ، ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا مَالَتِ ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ يَأْنِ لِلرَّحِيلِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: فَارْتَحَلْنَا بَعْدَمَا مَالَتِ الشَّمْسُ، وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ، فَقُلْتُ: أُتِينَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: ﴿لَا تَصْمُسُ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ، فَقُلْتُ: أُتِينَا يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: ﴿لَا تَحْدَنَ إِنَّ اللهَ مَعَنَا ﴾. فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِيُ عَيْكَ فَارْتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى تَصْرُبُ اللهُ النَّبِي عَيْكَ مَا النَّلَمَ اللهُ إِلَى اللهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ(١). فَدَعَا لَهُ دَعُونُ لِي، فَاللهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ(١). فَدَعَا لَهُ النَّبِيُ عَيْكُ فَانَجًا، فَجَعَلَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلا النَّيِيُ عَيْكُ فَا اللهُ لَكُمَا أَنْ أَرُدَّ عَنْكُمَا الطَّلَبَ(١). فَدَعَا لَهُ النَّبِيُ عَيْكُ فَانَجًا، فَجَعَلَ لَا يَلْقَى أَحَدًا إِلّا قَالَ: قَدْ كَفَيْتُكُمْ مَا هُنَا. فَلا يَلْقَى أَحَدًا إِلّا وَلَا إِلّا وَقُولَ لَنَا ١٠٠٠.

• (وَفِي حَدِيثِ سُرَاقَةَ بْنِ جُعْشُم وَ اللهِ قَالَ: جَاءَنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشٍ يَجْعَلُونَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِمَنْ قَتَلَهُ أَوْ اَسْرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِس مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجِ أَقْبَلَ رَجُلٌ أَسْرَهُ، فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِي مَجْلِس مِنْ مَجَالِسِ قَوْمِي بَنِي مُدْلِجِ أَقْبُلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: يَا سُرَاقَةُ! إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِفًا أَسُودَةً بِالسَّاحِلِ، أَرَاهَا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ. قَالَ سُرَاقَةُ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ هُمْ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنا. ثُمَّ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنا. ثُمَّ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنا. ثُمَّ لَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُمْ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنا. ثُمَّ لَيْشُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنا. ثُمَّ لَيْشُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِنا. ثُمَ لَيْسُوا بِهِمْ، وَلَكِنَّكَ مَلْتُ فَلَانًا وَفُلَانًا انْطَلَقُوا بِأَعْيُنِيا. ثُمَ لَيْشُ فِي الْمَجْلِسِ سَاعَةً، ثُمَّ قُمْتُ فَلَخَيْسَهَا عَلَيَّ، وَأَخَذْتُ رُمْحِي، فَخَرَجْتُ بِفُولِ الْبَيْتِ، فَخَطُطْتُ بِزُجِّهِ الْأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عَالِيَهُ حَتَّى أَتَيْتُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَهَذِهِ كِنَانَتِي فَخُذْ سَهْمًا مِنْهَا، فَإِنَّكَ سَتَمُرُّ عَلَى إِبِلِي وَغِلْمَانِي بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَخُذْ مِنْهَا حَاجَتَكَ. قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِي إِبلِك.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَيْلًا، فَتَنَازَعُوا أَيُّهُمْ يَنْزِلُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ، فَقَالَ: أَنْزِلُ عَلَى بَنِي النَّجَّارِ أَخْوَالِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ؛ أُكْرِمُهُمْ بِذَلِك. فَصَعِدَ الْرِّجَالُ وَلَانِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ، وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ: يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ الله!

فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا، فَرَفَعْتُهَا تُقَرِّبُ بِي، حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ، فَعَثَرَتْ بِي فَرَسِي، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، فَقُمْتُ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَانَتِي، فَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهَا الْأَزْلَامَ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِهَا: أَضُرُّهُمْ أَمْ لَا؟ فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَرَكِبْتُ فَرَسِي \_ وَعَصَيْتُ الْأَزْلَامَ \_ تُقَرِّبُ بِي، حَتَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ \_ وَهُوَ لَا يَلْتَفِتُ، وَأَبُو بَكْرِ يُكْثِرُ الْإِلْتِفَاتَ \_ سَاخَتْ يَدَا فَرَسِي فِي الْأَرْض حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتَيْنِ، فَخَرَرْتُ عَنْهَا، ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ، فَلَمْ تَكَدْ تُخْرِجُ يَدَيْهَا، فَلَمَّا اسْتَوَتْ قَائِمَةً إِذَا لِأَثْرِ يَدَيْهَا عُثَانٌ سَاطِعٌ فِي السَّمَاءِ مِثْلُ الدُّخَانِ، فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَام، فَخَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ، فَنَادَيْتُهُمْ بِالْأَمَانِ، فَوَقَفُوا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي حَتَّى جِئْتُهُم، وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقِيتُ مِنَ الْحَبْسِ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظْهَرُ أَمْرُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيَةَ. وَأَخْبَرْتُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ، وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ، فَلَمْ يَرْزَآنِي، وَلَمْ يَسْأَلَانِي إِلَّا أَنْ قَالَ: أَخْفِ عَنَّا. فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِي كِتَابَ أَمْنِ، فَأَمَرَ عَامِرَ بْنَ فُهَيْرَةَ فَكَتَبَ فِي رُقْعَةٍ مِنْ أَدِيم، ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أُنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَقِيَ الزُّبَيْرَ فِي رَكْبٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا تِجَارًا قَافِلِينَ مِنَ الشَّأْم، فَكَسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرِ ثِيَابَ بَيَاضٍ. وَسَمِعَ الْمُسْلِمُونَ بِالْمَدِينَةِ مَخْرَجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مَكَّةً، فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلَّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ فَيَنْتَظِرُونَهُ، حَتَّى يَرُدَّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ، فَانْقَلَبُوا يَوْمًا بَعْدَ مَا أَطَالُوا انْتِظَارَهُمْ، فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلٌ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُم مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَبَصُرَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ مُبَيَّضِينَ يَزُولُ بِهِمُ السَّرَابُ، فَلَمْ يَمْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا مَعَاشِرَ الْعَرَبِ! هَذَا جَدُّكُم الَّذِي تَنْتَظِرُونَ. فَثَارَ الْمُسْلِمُونَ إِلَى السِّلَاحِ، فَتَلَقَّوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ

بِظَهْرِ الْحَرَّةِ، فَعَدَلَ بِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ عَوْفٍ، وَذَلِكَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ لِلنَّاسِ وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَامِتًا، فَطَفِقَ مَنْ جَاءَ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُعَنِي أَبَا بَكْرٍ، حَتَّى أَصَابَتِ الشَّمْسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَأَقْبَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عِنْدَ ذَلِكَ).

• (وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ضَيْظَنِهُ قَالَ: أَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ عَلَيْةٍ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْر، وَأَبُو بَكْرِ شَيْخٌ يُعْرَف، وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ شَابٌّ لَا يُعْرَفُ. قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرِ فَيَقُولُ: يَا أَبَا بَكْرِ! مَنْ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُولُ: هَذَا الرَّجُلُ يَهْدِينِي السَّبِيلَ. قَالَ: فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي الطَّرِيقَ، وَإِنَّمَا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ، فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرِ، فَإِذَا هُوَ بِفَارِسِ قَدْ لَحِقَهُمْ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! هَذَا فَارِسٌ قَدْ لَحِقَ بِنَا. فَالْتَفَتَ نَبِيُّ اللهِ عَلِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلَي اللهُ عَالَ: اللَّهُمَّ اصْرَعْهُ. فَصَرَعَهُ الْفَرَسُ، ثُمَّ قَامَتْ تُحَمْحِمُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مُرْنِي بِمَا شِئْتَ. قَالَ: فَقِفْ مَكَانَك، لَا تَتْرُكَنَّ أَحَدًا يَلْحَقُ بِنَا. قَالَ: فَكَانَ أَوَّلَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ، وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَحَةً لَهُ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَانِبَ الْحَرَّةِ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى الْأَنْصَارِ، فَجَاؤُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرِ ضَيَّ اللهِ عَلَيْهِمَا، وَقَالُوا: ارْكَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ. فَرَكِبَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ، وَحَفُّوا دُونَهُمَا بِالسِّلَاحِ، فَقِيلَ فِي الْمَدِينَةِ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ. فَأَشْرَفُوا يَنْظُرُونَ، وَيَقُولُونَ: جَاءَ نَبِيُّ اللهِ، جَاءَ نَبِيُّ اللهِ. فَأَقْبَلَ يَسِيرُ حَتَّى نَزَلَ جَانِبَ دَارِ أَبِي أَيُّوبَ، فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَام وَهُوَ فِي نَخْلٍ لِأَهْلِهِ يَخْتَرِفُ لَهُمْ، فَعَجِلَ أَنْ يَضَعَ الَّذِي يَخْتَرِفُ لَهُمْ فِيهَا، فَجَاءَ وَهِيَ مَعَهُ، فَسَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ عَلِيَّةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلِيَّةٍ: أَيُّ بُيُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ؟ فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ: أَنَا يَا نَبِيَّ اللهِ، هَذِهِ دَارِي، وَهَذَا بَابِي. قَالَ: فَانْطَلِقْ فَهَيِّئْ لَنَا مَقِيلًا. قَالَ: قُومَا عَلَى بَرَكَةِ اللهِ).

#### بَابُ شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدْرًا

٨٧٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَهْدَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا. (١) بَدْرٍ: أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا. (١) فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ، وَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَى رَبِّكَ. (وَهُوَ فِي الدِّرْعِ، فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿سَيُهْزَمُ لَلْمَعُمُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ شَ بَلِ السَاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدِ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ تَشَا لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَليَّا قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلِيْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ نَظُرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ، وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَتِسْعَةَ عَشَرَ رَجُلًا، فَاسْتَقْبَلَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ الْقِبْلَةَ، ثُمُّ مَدَّ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ: اللَّهُمَّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ آتِ مَا وَعَدْتَنِي، اللَّهُمَّ إِنْ تَهْلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَام لَا تُعْبَدُ فِي الْأَرْضِ. فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًّا يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، حَتَّى سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرِ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ، فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ، وَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! كَفَاكَ مُنَاشَدَتُكَ رَبَّكَ؛ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ. فَأَنْزَلَ اللهُ ﷺ ﴿إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَّكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِذُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ ٱلْمَلَتَبِكَةِ مُرْدِفِين ﴾، فَأَمَدُّهُ اللهُ بِالْمَلَائِكَةِ. قَالَ أَبُو زُمَيْلٍ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ يَشْتَدُّ فِي أَثَرِ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمَامَهُ إِذْ سَمِعَ ضَرْبَةً بِالسَّوْطِ فَوْقَهُ، وَصَوْتَ الْفَارِسِ يَقُولُ: أَقْدِمْ حَيْزُومُ. فَنَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِ أَمَامَهُ فَخَرَّ مُسْتَلْقِيًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ قَدْ خُطِمَ أَنْفُهُ، وَشُقَّ وَجْهُهُ كَضَرْبَةِ السَّوْطِ، فَاخْضَرَّ ذَلِكَ أَجْمَعُ، فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَحَدَّثَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَقَالَ: صَدَقْت، ذَلِكَ مِنْ مَدَدِ السَّمَاءِ الثَّالِثَةِ. فَقَتَلُوا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ، وَأَسَرُوا سَبْعِينَ. قَالَ أَبُو زُمَيْلِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَمَّا أَسَرُوا الْأُسَارَى قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ: مَا تَرَوْنَ فِي هَؤُلَاءً الْأُسَارَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا نَبِيَّ اللهِ! هُمْ بَنُو الْعَمِّ وَالْعَشِيرَةِ، أَرَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ فِدْيَةً فَتَكُونُ لَنَا قُوَّةً عَلَى الْكُفَّارِ، =

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: هَذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ، عَلَيْهِ أَدَاةُ الْحَرْب).

• (وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَ اللَّهِ عَالَ: حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا: أَنَّهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَازُوا مَعَهُ النَّهَرَ، بِضْعَةَ عَشَرَ وَثَلَاثَ مِائَةٍ. قَالَ الْبَرَاءُ: لَا وَاللهِ مَا جَاوَزَ مَعَهُ النَّهَرَ إِلَّا مُؤْمِنٌ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرٍ نَيِّفًا عَلَى سِتِّينَ، وَالْأَنْصَارُ نَيِّفًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَتَيْنِ).

### بَابٌ كَلَامِ النَّبِيِّ عِيْ لِقَتْلَى بَدْرٍ \*

مَنْ أَبِي طَلْحَةَ ضَطَّيْهُ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهُ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِيٍّ مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ (خَبِيثٍ مُخْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْم أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ)، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ مُخْبِثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْم أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ)، فَلَمَّا كَانَ بِبَدْرٍ

قَعَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ لِلْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ قُلْتُ:

 لاَ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَرَى الَّذِي رَأَى أَبُو بَكُرِ، وَلَكِنِّي أَرَى أَنْ تُمَكِّنًا فَنَصْرِبَ عُنْقَهُمْ، فَتُمكِّنَ عَلِيًّا مِنْ عَقِيلٍ فَيَصْرِبَ عُنْقَهُ، وَتُمكِّنِي مِنْ فُلانٍ ـ نَسِيبًا لِعُمَر ـ فَأَصْرِبَ عُنْقَهُ؛ فَإِنَّ هَوُلاءِ أَقِمَةُ الْكُفْرِ وَصَنَادِيدُهَا. فَهَوِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَلَمْ يَهْوَ مَا قُلْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكُرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيانِ، قُلْتُ، فَلَتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ جِئْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكُرٍ قَاعِدَيْنِ يَبْكِيانِ، قُلْتُ، وَإِنْ لَمْ أَجِدْ بُكَاءً تَبَاكَيْتُ لِبُكَائِكُمَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكِي لِلَّذِي يَبْكِيانَ، قُلْتُ مَنْ مَلِي اللهِ ﷺ وَالْفَرِيقِ مِنْ أَيْ يَمُونَ عَلَيْ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ عَرَضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ هَذِهِ عَرَضَ عَلَيَّ عَذَابُهُمْ أَدْنَى مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ ﷺ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

الْيَوْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا، ثُمَّ مَشَى، وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، وَقَالُوا: مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلَّا لِبَعْضِ حَاجَتِهِ. حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الرَّكِيِّ، فَخَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، وَيَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ، وَيَا فُلانُ بْنَ فُلَانٍ، وَيَا فُلانُ بْنَ فُلَانٍ، وَيَا فُلانُ بْنَ فُلَانٍ اللهِ فَلَانٍ مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا فَلَانٍ مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا فَلَانٍ مَلُولًا اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ لَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ (٢).

# بَابٌ قِتَالِ جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ \*

٨٧٦ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ وَلَيْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَمَعَهُ رَجُلَانِ يُقَاتِلَانِ عَنْهُ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بِيضٌ كَأَشَدِّ الْقِتَالِ، مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ (٣).

# بَابُ مَا أَصَابَ النَّبِيِّ عِلَى مِنَ الْجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدٍ

٨٧٧ - عَنْ سَهْلٍ رَبُّ اللَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ عَلِيْ الْبَيْضَةُ عَلَى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: يَا أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ، يَا أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ، يَا عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةً، يَا شَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةً!.

<sup>(</sup>٢) وَلَمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ عَلَيْهِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُرِينَا مَصَارِعَ أَهْلِ بَدْرٍ بِالْأَمْسِ، عَلَوْلُ: هَٰذَا مَصْرَعُ فُلَانٍ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ! مَا أَخْطَئُوا الْحُدُودَ الَّتِي حَدَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

وَفِي حَدِيثِ أَنسٍ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى بَدْرٍ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ، فَنَادَاهُمْ...، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَامَ عَلَيْهِمْ، فَنَادَاهُمْ...، ثُمَّ أَمَر بِهِمْ فَسُحِبُوا، فَأَلْقُوا فِي قَلِيبِ بَدْرٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَعْنِي جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ﷺ.

رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ، وَعَلِيٌّ (يُمْسِكُ) \_ وَفِي رِوَايَةٍ: يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ \_، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا، فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا، ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ؛ فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحُدِ (١)، فَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ (٢)؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ لِيسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَجُوا نَبِيَّهُمْ (٢)؟ فَنَزَلَتْ: ﴿ لِيسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾.

٨٧٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى غَضَبُ اللهِ عَلَى غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى وَبَاعِيَتِهِ -، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَبَاعِيَتِهِ -، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَبَاعِيَتِهِ -، اشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى رَبُاعِيَتِهِ مَا اللهِ عَلَى رَبُعِينِ اللهِ عَلَى رَبُعِينِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ اللهِ عَلَى مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الل

## بَابٌ مَا لَقِيَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَضْحَابُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِمِكَّةَ

٨٧٨ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ النّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يُصَلّي عِنْدَ النّبِيْ عَلَيْ كَانَ يُصَلّي عِنْدَ النّبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ، إِذْ قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: (وَفِي رِوَايَةٍ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي!) أَيُّكُمْ يَجِيءُ بِسَلَى جَزُورِ بَنِي فُلَانٍ، وَوَايَةٍ: فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَيْضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ؟ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقُومِ - وَفِي رِوَايَةٍ: غُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ - فَجَاءَ بِهِ، فَنَظَرَ حَتَّى سَجَدَ النّبِي عَنْهُ، وَضَعَهُ عَلَى غُهْرِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ لَا أُغْنِي شَيْئًا، لَوْ كَانَ لِي مَنَعَةٌ! قَالَ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ، وَيُحِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى سَاجِدٌ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ رَأْسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ رَأُسَهُ، حَتَّى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ لَا لَيْ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ لَا لَكُونَ فَاطِمَةً وَعُرِيَةٌ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، وَثَبَتَ النّبِيُ عَلَى سَاجِدًا حَتَّى إِلَى فَاطِمَةً، وَهِي جُويْرِيَةٌ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، وَثَبَتَ النّبِيُ عَلَى سَاجِدًا حَتَّى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَشُجَّ فِي رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الدَّمَ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ؟.

أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِم تَسُبُّهُمْ .، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (رَأْسَهُ)(۱)، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(۱)، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ إِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ (الله قَالَ: وَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ فِي ذَلِكَ الْبَلَدِ مُسْتَجَابَةً)، ثُمَّ سَمَّى: اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بأبِي جَهْلٍ، وَعَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عَلَيْكَ بِعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدِ بْنِ وَاليَةٍ: وَعَدَّ السَّابِعَ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَعُمْرَةَ بْنِ الْوَلِيدِ). قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ وَعُمْرَةَ بْنِ الْوَلِيدِ). قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَقَدْ رَأَيْتُ الَّذِينَ عَدَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ صَرْعَى فِي الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَلْقُوا فِي بِئْرٍ غَيْرَ أُمَيَّةَ؛ (فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَحْمًا)، فَلَمَّا جَرُّوهُ تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِئْرِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: وَأُتْبِعَ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ لَعْنَةً).

٨٨٠ - عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ وَ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ، فَقَالَ:

هَـلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ بَابُ مَا لَقِي النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ العَقَبَةِ\*

٨٨١ عَنْ عَائِشَةَ رَبِيْنَ : أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ: هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مَا كَانَ أَشَدَّ مَا كَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ، وَكَانَ أَشَدَّ مَا لَقِيتُ مِنْ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ مُومً عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا فَلُمْ مُومً عَلَى وَجْهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتَهُ رَفَعَ صَوْتَهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ: وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا ثَلَاثًا، وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ ثَلَاثًا. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ ثَلَاثًا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ: فَلَمَّا سَمِعُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عَنْهُمُ الضَّحْكُ، وَخَافُوا دَعْوَتَهُ.

وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فَيها جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا فِيها جِبْرِيلُ، فَنَادَانِي فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ. فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ !(١) فَقَالَ: ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ !(١) فَقَالَ: ذَلِكَ فِيمَا شِئْتَ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللهُ مِنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ، لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا.

## بَابٌ مَا لَقِي الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الْأَذَى \*

مُ ٨٨٢ عن ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ عَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، فَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.

## بَابٌ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ \*

مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ؟ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حَتَّى مَنْ فَوْقَ بَرَدَ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَخَذ بِلِحْيَتِهِ -، فَقَالَ: آنْتَ أَبَا جَهْلٍ؟ قَالَ: وَهَلْ فَوْقَ رَجُلٍ قَتَلْتُمُوهُ - أَوْ قَالَ: قَتَلَهُ قَوْمُهُ -.

### بَابُ قَتْلِ كَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ

٨٨٤ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَاللهِ عَنْ عَمْدٍ اللهِ وَاللهِ عَنْ عَمْدٍ اللهِ وَاللهِ عَلَيْهَ: مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ يَتَعُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ، وَأَنَا مَلَكُ الْجِبَالِ، وَقَدْ بَعَثَنِي رَبُّكَ إِلَيْكَ لِلَّامُرَنِي بِأَمْرِكَ.

وَرَسُولَهُ. فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَيْئًا. قَالَ: قُلْ. فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةً، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا، وَإِنِّي قَدْ أَتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ. قَالَ: وَأَيْضًا وَاللهِ لَتَمَلَّنَّهُ. قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاهُ، فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى أَيِّ شَيْءٍ يَصِيرُ شَأْنُهُ، وَقَدْ أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ. فَقَالَ: نَعَمْ، ارْهَنُونِي. قَالُوا: أَيَّ شَيْءٍ تُريدُ؟ قَالَ: ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِسَاءَنَا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبِ؟ قَالَ: فَارْهَنُونِي أَبْنَاءَكُمْ. قَالُوا: كَيْفَ نَرْهَنُكَ أَبْنَاءَنَا، فَيُسَبُّ أَحَدُهُمْ فَيُقَالُ: رُهِنَ بِوَسْقِ أَوْ وَسْقَيْنِ؟ (هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا!) وَلَكِنَّا نَرْهَنُكَ اللَّأْمَةَ \_ قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي السِّلَاحَ .. فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ(١)، فَجَاءَهُ لَيْلًا، وَمَعَهُ أَبُو نَائِلَةَ، وَهُوَ أَخُو كَعْبِ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْحِصْنِ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: (أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَة؟) فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة، وَأَخِي أَبُو نَائِلَةً. قَالَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةً مَعَهُ رَجُلَيْن، فَقَالَ: إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشُمُّهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمُونِي اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ. فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَشِّحًا وَهُوَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطِّيب، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْم رِيحًا! \_ أَيْ أَطْيَبَ \_، أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَشُمَّ (رَأْسَكَ)؟ قَالَ: نَعَمْ. فَشَمَّهُ، (ثُمَّ أَشَمَّ أَصْحَابَهُ)، ثُمَّ قَالَ: أَتَأْذَنُ لِي؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: دُونَكُمْ. فَقَتَلُوهُ، (ثُمَّ أَتَوُا النَّبِيَّ عِيَّا لِللَّهِ فَأَخْبَرُوهُ).

### بَابُ غَزُوةِ الْخَنْدَقِ

٨٨٥ - عَنِ الْبَرَاءِ ضَلَّيْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: بِالْحَارِثِ، وَأَبِي عَبْسِ بْنِ جَبْرٍ، وَعَبَّادِ بْنِ بِشْرٍ.

يَنْقُلُ التُّرَابَ، وَقَدْ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ (وَفِي دِوَايَةٍ: شَعَرَ صَدْرِهِ، وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعَرِ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً)، وَهُوَ يَقُولُ:

لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَيْنَا فَا صَلَيْنَا فَا الْمُثَدِّلَ فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا (وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا) فِأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا (وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا) إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَا أَبَيْنَا أَبَيْنَا وَفِي رِوَايَةٍ: وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ: (أَبَيْنَا أَبَيْنَا).

(وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَا صُمْنَا). بَدَلَ: وَلَا تَصَدَّقْنَا.

٨٨٦ - عَنْ أَنَسِ وَ اللَّهُ ، قَالَ: جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمُدِينَةِ، وَيَنْقُلُونَ التُّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَهُمْ يَقُولُونَ:

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ (فَبَارِكُ) فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ (فَبَارِكُ) فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ (قَالَ: يُؤْتَوْنَ بِمِلْءِ كَفِّي مِنَ الشَّعِيرِ، فَيُصْنَعُ لَهُمْ بِإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، تُوضَعُ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ، وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ، وَهِيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ، وَلَهَا رِيحٌ مُثْتِنٌ).

وَفِي رِوَايَةٍ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْخَنْدَقِ فَاإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ (يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّ رَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَلَمَّ رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ) قَالَ:

اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ

## بَابٌ مَرْجِعِ النَّبِيِّ عِلْ مِنَ الْأَحْزَابِ

٨٨٨ - عَنْ عَائِشَةَ وَإِيهُا، قَالَتْ: أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، رَمَاهُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ: (حِبَّانُ) بْنُ الْعَرِقَةِ، رَمَاهُ فِي الْأَكْحَل، فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ (٢)، فَلَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْخَنْدَقِ وَضَعَ السِّلَاحَ وَاغْتَسَلَ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلِيِّ وَهُوَ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْغُبَارِ، فَقَالَ: قَدْ وَضَعْتَ السِّلَاحَ؟ وَاللهِ مَا وَضَعْتُهُ، اخْرُجْ إِلَيْهِمْ. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: فَأَيْنَ؟ فَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، فَأَتَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ، فَرَدَّ الْحُكْمَ إِلَى سَعْدٍ، قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ الْمُقَاتِلَةُ، وَأَنْ تُسْبَى النِّسَاءُ وَالذُّرِّيَّةُ، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ. قَالَ سَعْدُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْم كَذَّبُوا رَسُولَكَ ﷺ وَأَخْرَجُوهُ، اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشِ شَيْءٌ فَأَبْقِنِي لَهُ حَتَّى أُجَاهِدَهُمْ فِيكَ، وَإِنْ كُنْتَ وَضَعْتَ الْحَرْبَ فَافْجُرْهَا، وَاجْعَلْ مَوْتَتِي فِيهَا. فَانْفَجَرَتْ مِنْ لَبَّتِهِ، فَلَمْ يَرُعْهُمْ - وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ - إِلَّا الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ، فَقَالُوا: يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ! مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ؟ فَإِذَا سَعْدٌ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: الظُّهْرَ. فِي الْمَوْضِعَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيُّهُ: رُمِيَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِي أَكْحَلِهِ، فَحَسَمَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ بِمِشْقَصٍ، ثُمَّ وَرِمَتْ، فَحَسَمَهُ الثَّانِيَةَ.

يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا، فَمَاتَ مِنْهَا ضَيْطِيْهُ (١).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ضَلَيْهُ: أَنَّ أَنَاسًا نَزَلُوا عَلَى حُكْمِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ فَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ حَمْرِكُمْ، أَوْ سَيِّدِكُمْ. قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ حَمْرِكُمْ، أَوْ سَيِّدِكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: لِلْأَنْصَارِ -: قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمْ، أَوْ سَيِّدِكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَاءَ فَجَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ -، فَقَالَ: يَا سَعْدُ، إِنَّ مَوْلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ. قَالَ: فَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ، وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ. قَالَ: حَكَمْتَ بِحُكْمِ اللهِ - أَوْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ -.

• (وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ ضَ اللهِ عَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَارِ سَاطِعًا فِي زُقَاقِ بَنِي غَنْم، مَوْكِبَ جِبْرِيلَ \_ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ \_ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً).

• (وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَفِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ ﷺ وَلَوْ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ: الْآنَ نَعْزُوهُمْ وَلَا يَعْزُونَنَا، نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْهِمْ).

## بَابٌ إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ

٨٨٩ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْهُ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ. فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى (جِئْنَا

أَلَا يَا شَعْدُ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ فَمَا فَعَلَتْ قُرِيْظَةُ وَالنَّضِيرُ لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ غَدَاةَ تَحَمَّلُوا لَهُ وَ الصَّبُورُ لَعَمْرُكَ إِنَّ سَعْدَ بَنِي مُعَاذٍ غَدَاةً تَحَمَّلُوا لَهُ وَ الصَّبُورُ تَرَكُتُمْ لَا شَيْءَ فِيهَا وَقِدْرُ الْقَوْمِ حَامِيَةٌ تَفُورُ وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ أَقِيمُوا قَيْنُ فَقَاعُ وَلَا تَسِيرُوا وَقَدْ قَالَ الْكَرِيمُ أَبُو حُبَابٍ أَقِيمُوا قَيْنُ فَقَاعُ وَلَا تَسِيرُوا وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالًا كَمَا ثَقُلَتْ بِمَيْطَانَ الصَّخُورُ وَقَدْ كَانُوا بِبَلْدَتِهِمْ ثِقَالًا كَمَا ثَقُلَتْ بِمَيْطَانَ الصَّحُورُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَذَاكَ حِينَ يَقُولُ الشَّاعِرُ:

بَيْتَ الْمِدْرَاسِ) (١) ، فَقَامَ النَّبِيُ عَلَيْ ، فَنَادَاهُمْ: يَا مَعْشَرَ يَهُودَ! أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا. فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. فَقَالَ: ذَلِكَ أُرِيدُ. ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ ، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ ، فَقَالَ: اعْلَمُوا أَنَّ الثَّانِيَةَ ، فَقَالُ: اعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ. فَلَا قَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ.

مَعْ الْبَنِ عُمَرَ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةً وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتِ النَّضِيرُ وَقُرَيْظَةُ، فَأَتَلَ رِجَالَهُمْ، بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةً وَمَنَّ عَلَيْهِمْ، حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ لَحِقُوا بِالنَّبِيِّ وَيَنْقَاعَ ـ وَهُمْ إِللَّا بَعْضَهُمْ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنُقَاعَ ـ وَهُمْ رَهْطُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ـ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِ الْمَدِينَةِ.

#### بَابُ غَزُوةِ الْحُدَيْبِيَةِ

الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ عَيَّ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ! أَلَا تُبَايعُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ! أَلَا تُبَايعُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ الثَّانِيَةِ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ: بَايَعْتُ الثَّانِيَةِ. قَالَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ! عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُونَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: جِئْنَاهُمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمْنَا الْحُدَيْبِيَةَ وَنَحْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِّائَةً، وَعَلَيْهَا خَمْسُونَ شَاةً لَا تُرْوِيهَا. قَالَ: فَقَعَدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى جَبَا الرَّكِيَّةِ، فَإِمَّا دَعَا وَإِمَّا بَصَقَ فِيهَا، فَجَاشَتْ؛ فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا. قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَعَانَا لِلْبَيْعَةِ فِي أَصْلِ الشَّجَرَةِ. قَالَ: فَبَايَعْتُهُ أَوَّلَ النَّاسِ، ثُمَّ بَايَعَ وَبَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ: بَايعْ يَا سَلَمَةُ. قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِ = فِي وَسَطٍ مِنَ النَّاسِ قَالَ: بَايعْ يَا سَلَمَةُ. قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أَوَّلِ =

الْمَوْتِ. فَقَالَ: لَا أَبَايعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ. فَقَالَ: لَا أَبَايعُ النَّاسَ عَلَى الْمَوْتِ. فَقَالَ: لَا أَبَايعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَى النَّاسِ وَايَةٍ: وَكَانَ شَهِدَ مَعَهُ الْحُدَيْبِيَةَ).

النَّاسِ. قَالَ: وَأَيْضًا. قَالَ: وَرَآنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ عَزِلًا - يَعْنِي لَيْسَ مَعَهُ سِلَاحٌ -، فَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ حَجَفَةً أَوْ دَرَقَةً، ثُمَّ بَايَعَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ النَّاسِ قَالَ: أَلَا تُبَايِعُنِي يَا سَلَمَةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فِي أُوَّلِ النَّاسِ وَفِي أَوْسَطِ النَّاسِ! قَالَ: وَأَيْضًا. قَالَ: فَبَايَعْتُهُ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ! أَيْنَ حَجَفَتُك \_ أَوْ دَرَقَتُكَ \_ الَّتِي أَعْطَيْتُك؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقِيَنِي عَمِّي عَامِرٌ عَزِلًا فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ: إِنَّكَ كَالَّذِي قَالَ الْأَوَّلُ: اللَّهُمَّ أَبْغِنِي حَبِيبًا هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي. ثُمَّ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ رَاسَلُونَا الصُّلْحَ حَتَّى مَشَى بَعْضُنَا فِي بَعْضِ وَاصْطَلَحْنَا. قَالَ: وَكُنْتُ تَبِيعًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَسْقِي فَرَسَهُ وَأَحُسُّهُ وَأَخْدِمُهُ، وَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِ، وَتَرَكْتُ أَهْلِي وَمَالِي مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ﷺ. قَالَ: فَلَمَّا اصْطَلَحْنَا نَحْنُ وَأَهْلُ مَكَّةَ وَاخْتَلَطَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ؛ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَكَسَحْتُ شُوكَهَا، فَاضْطَجَعْتُ فِي أَصْلِهَا. قَالَ: فَأَتَانِي أَرْبَعَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً، فَجَعَلُوا يَقَعُونَ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، فَأَبْغَضْتُهُمْ ، فَتَحَوَّلْتُ إِلَى شَجَرَةٍ أُخْرَى ، وَعَلَّقُوا سِلَاحَهُمْ وَاضْطَجَعُوا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ نَادَى مُنَادٍ مِنْ أَسْفَلِ الْوَادِي: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ! قُتِلَ ابْنُ زُنَيْم. قَالَ: فَاخْتَرَطْتُ سَيْفِي، ثُمَّ شَدَدْتُ عَلَى أُولَئِكَ الْأَرْبَعَةِ وَهُمْ رُقُودٌ، فَأَخَذْتُ سِلاَّحَهُمْ، فَجَعَلْتُهُ ضِغْثًا فِي يَدِي. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدِ! لَا يَرْفَعُ أَحَدٌ مِنْكُمْ رَأْسَهُ إِلَّا ضَرَبْتُ الَّذِي فِيهِ عَيْنَاهُ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ بِهِمْ أَسُوقُهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: وَجَاءَ عَمِّي عَامِرٌ بِرَجُلٍ مِنَ الْعَبَلَاتِ يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزٌ، يَقُودُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى فَرَسٍ مُجَفَّفٍ فِي سَبْعِينَ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: دَعُوهُمْ، يَكُنْ لَهُمْ بَدْءُ الْفُجُورِ وَثِنَاهُ. فَعَفَا عَنْهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ الْآيَـةَ كُلُّهَا. قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَنِي لَحْيَانَ جَبَلٌ، وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ، فَاسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ رَقِيَ هَذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ، كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ. قَالَ سَلَمَةُ: فَوَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا.

### بَابُ الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ

معر الْبَرَاءِ وَهِي الْبَرَاءِ وَهُيْهُ: أَنَّ النَّبِيَ عَيْهُ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى الْمَلْ مَكَّةَ (يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةً)، فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ: أَنْ لَا يُقِيمَ بِهَا إِلَّا مِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ، وَلَا يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا - وَفِي ثَلَاثَ لَيَالٍ، وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلُبَّانِ السِّلَاحِ، وَلَا يَدْعُوَ مِنْهُمْ أَحَدًا - وَفِي رَوَايَةٍ: وَأَنْ لَا يَدْخُرَجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَبِعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا -. (١) قَالَ: فَأَخَذَ يَكُتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِيُ بْنُ أَيْقِيمَ بِهَا -. (١) قَالَ: فَأَخَذَ يَكُتُبُ الشَّرْطَ بَيْنَهُمْ عَلِي بْنُ أَيِي طَالِبٍ وَهِيهَ، فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَقَالُوا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَمْنَعْكَ، وَلَبَايَعْنَاكَ! وَلَكِنِ اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ. فَقَالُوا: فَقَالَ لِعَلِيِّ : امْحُ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا لَا يَكْتُبُ: قَالَ: فَقَالَ لِعَلِيِّ : امْحُ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا وَاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَقَالَ: أَنَا وَاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَقَالَ لِعَلِيِّ: امْحُ رَسُولُ اللهِ، وَأَنَا لَا يَكْتُبُ). قَالَ: فَقَالَ لِعَلِيِّ: امْحُ رَسُولَ اللهِ، وَلَا يَعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَخَرَجَ النّبِيُ عَلَيْهُ ابْنَةُ حَمْزَةَ: يَا عَمِّ! يَا عَمِّ! فَتَنَاوَلَهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ ضَيْهُ فَأَخَذَ بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ ضَيَّا: دُونَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، احْمِلِيهَا. فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيُّ، وَزَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا ابْنَةَ عَمِّكِ، احْمِلِيهَا. فَاخْتَصَمَ فِيهَا عَلِيُّ، وَزَيْدٌ، وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ أَحَقُ بِهَا، وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّي، وَفَالَ جَعْفَرُ: ابْنَةُ عَمِّي، وَخَالَتُهَا تَحْتِي. وَقَالَ زَيْدٌ: ابْنَةُ أَخِي. فَقَضَى بِهَا النّبِيُ عَلَيْ لِخَالَتِهَا، وَقَالَ: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ. وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي. وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ مَنِي وَأَنَا مِنْكَ. وَقَالَ لِجَعْفَرٍ: أَشْبَهْتَ خَلْقِي وَخُلُقِي. وَقَالَ لِزَيْدٍ: أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ وَ اللهِ اللهُ ا

• (وَفِي حَدِيثِ الْمِسْورِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو، فَقَالَ فَقَالَ: هَاتِ اكْتُبْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابًا! فَدَعَا النَّبِيُّ عَلَيْ الْكَاتِب، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: إِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللهِ مَا النَّبِيُ عَلَيْ : أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ! وَلَكِنِ اكْتُبْ: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ؛ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ. فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيدٍ: الْمُسْلِمُونَ: وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ! فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيدٍ: الْمُسْلِمُونَ: وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ! فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيدٍ: الْمُسْلِمُونَ: وَاللهِ لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ! فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيدٍ:

#### بَابُ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُّبِينًا ﴾

الْحُدَيْبِيَةُ (١). عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَفِيْهِ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾، قَالَ: الْحُدَيْبِيَةُ (١).

(وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، قَالَ: إلَيَّ مِمَّا فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَّعًا شَمِينَا﴾).
 طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَّعًا شَمِينَا﴾).

معه معن أبِي وَائِل، قَالَ: كُنّا بِصِفِّين، فَقَامَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَلِيَةٍ: اتَّهِمُوا أَنْفُسَكُمْ - وَفِي رِوَايَةٍ: اتَّهِمُوا رَأْيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ -؛ فَإِنّا كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَلَوْ نَرَى وَأَيَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ -؛ فَإِنّا كُنّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ؟ فَقَالَ: بَلَى. فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنّةِ وَقَتْلَاهُمْ فِي النّارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ أَنَوْجِعُ وَقَتْلَاهُمْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: بَلَى. قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا؟ أَنَوْجِعُ

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنَّا فَتَخَا لَكَ فَتُحَا مُبِينَا ۚ لَيَّ لِيَغْفِرَ لِكَ اللَّهُ ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ، وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ إِلْكُ عَظِيمًا ﴾ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَهُمْ يُخَالِطُهُمُ الْحُزْنُ وَالْكَآبَةُ، وَقَدْ نَحَرَ الْهَدْيَ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَقَالَ: لَقَدْ أُنْزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا.

وَلَمَّا يَحْكُمِ اللهُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! إِنِّي رَسُولُ اللهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَدًا. فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ أَبَدًا. فَنَزَلَتْ سُورَةُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْ مُفَالًا: إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ؛ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَدًا. فَنَزَلَتْ سُورَةُ اللهُ اللهِ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا الْفَتْحِ، فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَى عُمَرَ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• (وَفِي حَدِيثِ الْمِسْورِ وَمَرْوَانَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ الْمِسْورِ وَمَرْوَانَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ الْمَاتُ اللّهِ عَلَيْهِ الْعَامَ؟ قَالَ: بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا لَنْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَقَّا؟ قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرِ، أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَ اللهِ حَقَّا؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: أَلَسْنَا عِلَى اللهِ عَقَّا؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: أَلَسْنَا عِلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي عَلَى الْجَوْمُ اللهِ عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي عَلَى الْبَاطِلِ؟ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينَا إِذًا؟! قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ، إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَاطِلِ؟ وَهُو نَاعِلَى مَا لَا يَعْطِي رَبَّهُ، وَهُو نَاعِلَى الْبَاطِلِ؟ أَنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَاعِلِ بَعْرْزِهِ).

#### بَابُ غَزُوةِ ذِي قَرَدَ

٨٩٦ عنْ سَلَمَة وَ الله الله عَنْ مِنَ الْمَدِينَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْعَابَةِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَةِ الْغَابَةِ لَقِينِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، الْغَابَةِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِينِي غُلَامٌ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، الْغَابَةِ: (وَيْحَكَ!) مَا بِكَ؟ قَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ عَلَيْ . وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَتْ تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ - قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ (وَفَزَارَةُ). وَكَانَتْ تَرْعَى بِذِي قَرَدٍ - قُلْتُ: مَنْ أَخَذَهَا؟ قَالَ: غَطَفَانُ (وَفَزَارَةُ). فَصَرَحْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا: يَا صَبَاحَاهُ! يَا صَبَاحَاهُ! فَي صَبَاحَاهُ! ثُمُ الْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا، فَجَعَلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ:

أَنَا ابْسنُ الْأَكْسوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضّع

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَطَابَتْ نَفْسُهُ وَرَجَعَ.

فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا - وَفِي رِوَايَةٍ: وَاسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً -، فَأَقْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا، فَلَقِينِي النَّبِيُ عَلَيْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ، وَإِنِّي أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ، فَابْعَثْ فِي إِثْرِهِمْ. فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكُوعِ! مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ، إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي فِي إِثْرِهِمْ. فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكُوعِ! مَلَكْتَ فَأَسْجِحْ، إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ رَجَعْنَا، وَيُرْدِفُنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى نَاقَتِهِ، حَتَّى دَخُلْنَا الْمَدِينَةَ (۱).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَوَاللهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِمْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا، ثُمَّ رَمَيْتُهُ فَعَقَرْتُ بِهِ، حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقِهِ عَلَوْتُ الْجَبَلَ، فَجَعَلْتُ أُرَدِّيهِمْ بِالْحِجَارَةِ. قَالَ: فَمَا زِلْتُ كَذَلِكَ أَتْبَعُهُمْ حَتَّى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا خَلَّفْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي، وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُمْ أَرْمِيهِمْ، حَتَّى أَلْقَوْا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَثَلَاثِينَ رُمْحًا يَسْتَخِفُّونَ، وَلَا يَطْرَحُونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا مِنَ الْحِجَارَةِ يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايِقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ، فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ، فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ -يَعْنِي يَتَغَدَّوْنَ \_ وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنِ، قَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟ قَالُوا: لَقِينَا مِنْ هَذَا الْبَرْحَ، وَاللهِ مَا فَارَقَنَا مُنْذُ غَلَسِ يَرْمِينَا، حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا. قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ أَرْبَعَةٌ. فَصَعِدَ إِلَيَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ، فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلَامِ قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِي؟ قَالُوا: لَا، وَمَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْأَكْوَع، وَالَّذِي ۚ كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ! لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ، وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكَنِي. قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ. فَرَجَعُوا، فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأَيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ، فَإِذَا أَوَّلُهُمُ الْأَخْرَمُ الْأَسَدِيُّ، عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةً الْأَنْصَارِيُّ، وَعَلَى إِثْرِهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ، فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الْأَخْرَم. قَالَ: فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ، قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ! احْذَرْهُمْ لَا يَقْتَطِعُوكَ، حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ. قَالَ: يَا سَلَمَةُ! إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقًّ وَالنَّارَ حَتٌّ؛ فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشَّهَادَةِ. فَخَلَّيْتُهُ، فَالْتَقَى هُوَ وَعَبْدُ الرَّحْمَن، فَعَقَرَ بِعَبْدِ الرَّحْمَٰنِ فَرَسَهُ، وَطَعَنَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَقَتَلَهُ، وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ، وَلَحِقَ أَبُو قَتَادَةَ ـ فَارِسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ـ بِعَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ، فَوَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ ﷺ! =

لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ، حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ وَلَا غُبَارِهِمْ شَيْئًا، حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبِ فِيهِ مَاءٌ يُقَالُ لَهُ: ذَو قَرَدٍ، لِيَشْرَبُوا مِنْهُ، وَهُمْ عِطَاشٌ، فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُم، فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ \_ يَعْنِي أَجْلَيْتُهُمْ عَنْهُ \_ فَمَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً. قَالَ: وَيَخْرُجُونَ فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ. قَالَ: فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَصُكُهُ بِسَهْم فِي نُغْضِ كَتِفِهِ، قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوَع، وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّع. قَالَ: يَا ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ! ۚ أَكْوَعُهُ بُكْرَةَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ! أَكْوَعُكَ بُكْرَةَ. قَالَ: وَأَرْدَوْا فَرَسَيْن عَلَى ثَنِيَّةٍ، فَجِئْتُ بِهِمَا أَسُوقُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَحِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنِ، وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَتَوَضَّأْتُ وَشَرِبْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمَاءِ الَّذِي حَاَّذْتُهُمْ عَنْهُ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الْإِبِلَ، وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَكُلَّ رُمْحِ وَبُرْدَةٍ، وَإِذَا بِلَالٌ نَحَرَ نَاقَةً مِنَ الْإِبِلِ الَّذِي اسْتَنْقَذْتُ مِنَ الْقُوم، وَإِذَا هُوَ يَشْوِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! خَلِّنِي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةَ رَجُلٍ فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ، فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ فِي ضَوْءِ النَّارِ، فَقَالَ: يَا سَلَمَةُ! أَتُرَاكَ كُنْتَ فَاعِلًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ! فَقَالَ: إِنَّهُمُ الْآنَ لَيُقْرَوْنَ فِي أَرْضِ غَطَفَانَ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ، فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُورًا، فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَارًا، فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ! فَخَرَجُوا هَارِبِينَ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ. ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمَيْنِ: سَهْمَ الْفَارِسِ وَسَهْمَ الرَّاجِلِ، فَجَمَعَهُمَا لِي جَمِيعًا، ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَصْبَاءِ رَاجِعِينَ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ، وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا، فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْمَدِينَةِ؟ هَلْ مِنْ مُسَابِقِ؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ: أَمَا تُكْرِمُ كَرِيمًا، وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ ﷺ. قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بِأَبِي وَأُمِّي، ذَرْنِي فَلِأُسَابِقَ الرَّجُلَ. قَالَ: إِنْ شِئْتَ. قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ. وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ، فَطَفَرْتُ فَعَدَوْتُ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَقَيْن أَسْتَبْقِي نَفَسِي، ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِثْرِهِ، فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن، ثُمَّ إِنِّي رَفَعْتُ حَتَّى أَلْحَقَهُ. قَالَ: فَأَصُكُّهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ. قَالَ: قُلْتُ: قَدْ سُبِقْتَ وَاللهِ! قَالَ: أَنَا أَظُلُّ. فَسَبَقْتُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا لَبِثْنَا إِلَّا ثَلَاثَ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ.

#### بَابُ غَزُوةِ خَيْبَرَ

٨٩٧ ـ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَ النَّبِيِّ اللَّهُ إِلَى خَيْبَرَ، فَسِرْنَا لَيْلًا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِعَامِرٍ: يَا عَامِرُ! أَلَا تُسْمِعُنَا مِنْ هُنَيْهَاتِكَ؟ وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلًا شَاعِرًا، فَنَزَلَ يَحْدُو بِالْقَوْم يَقُولُ:

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا (١) فَاغْفِرْ فِدَاءً لَكَ مَا (أَبْقَيْنَا) وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنَّ لَاقَیْنَا وَأَلْقِینَ سَکِینَةً عَلَیْنَا إِنَّا إِذَا صِیحَ بِنَا أَبَیْنَا وَأَلْقِینَ سَکِینَةً عَلَیْنَا إِنَّا إِذَا صِیحَ بِنَا أَبَیْنَا وَأَلْقِینَ سَکِینَةً عَلَیْنَا إِنَّا إِذَا صِیحَ بِنَا أَبَیْنَا وَبِالصِّیاحِ عَوَّلُوا عَلَیْنَا وَبِالصِّیاحِ عَوَّلُوا عَلَیْنَا

- وَفِي رِوَايَةٍ: اقْتَفَيْنَا. بَدَلَ: أَبْقَيْنَا. وَفِي رِوَايَةٍ: أَتَيْنَا. بَدَلَ: أَبَيْنَا - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: مَنْ هَذَا السَّائِقُ؟ قَالُوا: عَامِرُ بْنُ الْأَكْوَعِ. قَالَ: يَرْحَمُهُ اللهُ (٢) قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: وَجَبَتْ يَا نَبِيَّ اللهِ، لَوْلَا أَمْتَعْتَنَا فِلَا أَمْتَعْتَنَا بِهِ. فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ فَحَاصَرْنَاهُمْ، فَلَمَّا تَصَافَ الْقَوْمُ (٣) كَانَ سَيْفُ عَامِر قَصِيرًا، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ، وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ، فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ فَتَاوِلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِيٍّ لِيَضْرِبَهُ، وَيَرْجِعُ ذُبَابُ سَيْفِهِ، فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرٍ ، فَمَاتَ مِنْهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَيْلِهِ (٤) (وَفِي رِوَايَةٍ: عَامِرٍ ، فَمَاتَ مِنْهُ. قَالَ: فَلَمَّا قَفَلُوا رَآنِي رَسُولُ اللهِ عَيْلِهُ (٤) (وَفِي رِوَايَةٍ:

(١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ عَنْ فَصْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا.

قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ، فَقَالَ:

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ: أَنَا عَامِرٌ. قَالَ: غَفَرَ لَكَ رَبُّكَ. قَالَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِإِنْسَانٍ يَخُصُهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مَرْحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ، وَيَقُولُ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْـحُـرُوبُ أَقْـبَـلَـتْ تَـلَـهَّـبُ

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي عَامِرُ شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرُ قَالَ...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: سَاكِتًا.

شَاحِبًا)، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي، قَالَ: مَا لَك؟ قُلْتُ لَهُ: فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي! زَعَمُوا أَنَّ عَامِرًا حَبِطَ عَمَلُهُ. قَالَ النَّبِيُ ﷺ: كَذَبَ مَنْ قَالَهُ! إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ - وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ -، إِنَّهُ لَجَاهِدٌ مُجَاهِدٌ، قَلَّ عَرَبِيٌّ مَشَى بِهَا مِثْلَهُ.

٨٩٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

• (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ وَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ عَلَى رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: كِرْكِرَةُ، فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : هُوَ فِي النَّارِ. فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: الطَّعَامَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: فَفَرْعَ النَّاسُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ رَهِ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ. قَالَ: فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ.

# بَابُ رَدِّ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمْ بَعْدَ فَتْحِ خَيْبَرَ \*

٨٩٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ مَالُكِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ مِنْ مَكَة ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ - يَعْنِي شَيْئًا -، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَهْلَ الْأَرْضِ وَالْعَقَارِ ، فَقَاسَمَهُمُ الْأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ (١ كُلَّ عَام ، وَكَانَتْ أُمُّ أَنَسٍ أَعْطَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عِذَاقًا ، وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَثُونَة ، وَكَانَتْ أُمُّ أَنسٍ أَعْطَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عِذَاقًا ، وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَثُونَة ، وَكَانَتْ أُمُّ أَنسَ أَعْطَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عِذَاقًا ، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِي عَلَيْ أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أَسَامَة بْنِ زَيْدٍ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَأَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ : أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ فَأَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ : أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ فَأَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ : أَنَّ النَّبِي عَلَيْ لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ ؛ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْأَنْصَارِ مَنَائِحَهُم الَّتِي كَانُوا مَنحُوهُمْ مِنْ إِلَى الْمَدِينَةِ ؛ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الْمُولِ مَنَائِحَهُم الَّتِي كَانُوا مَنحُوهُمْ مِنْ فِمَارِهِمْ ، فَرَدَّ النَّهِ عَلَيْ إِلَى أَمِّ عِذَاقَهَا ، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أُمَّ أَيْمَنَ مَنْ حَائِطِهِ (٢).

٩٠٠ عَنْ أَنَسِ وَهِيْهُ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ عَيْهُ النَّخَلَاتِ، حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ -، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ عَيْهُ فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ -، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَّ عَيْهُ فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِمْ -، وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي أَنْ آتِيَ النَّبِيَ عَيْهُ فَأَسْأَلَهُ الَّذِي كَانُوا أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِيُ عَيْهُ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ (٣)، فَجَاءَتْ أُمُّ أَعْطَوْهُ أَوْ بَعْضَهُ، وَكَانَ النَّبِيُ عَيْهُ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَيْمَنَ (٣)، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي، تَقُولُ: كَلَّ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو! لَا أَيْمَنَ فَجَعَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي، تَقُولُ: كَلَّ وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو! لَا يُعْطِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا. أَوْ كَمَا قَالَتْ، وَالنَّبِيُ عَيْهُ يَقُولُ: لَكِ كَذَا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَنْصَافَ ثِمَارِ أَمْوَالِهِمْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَكَانَ مِنْ شَأْنِ أُمِّ أَيْمَنَ أُمِّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهَا كَانَتْ وَصِيفَةً لِعَبْدِ اللهِ بَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَكَانَتْ مِنَ الْحَبَشَةِ، فَلَمَّا وَلَدَتْ آمِنَةُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ مَا تُوفِّي أَبُوهُ، فَكَانَتْ أُمُّ أَيْمَنَ تَحْضُنُهُ، حَتَّى كَبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَأَعْتَقَهَا، ثُمَّ أَنْكَحَهَا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، ثُمَّ تُوفِيَّتُ بَعْدَ مَا تُوفِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْطَانِيهِنَّ.

وَتَقُولُ: كَلَّا وَاللهِ! حَتَّى أَعْطَاهَا \_ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ \_ عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ.

 ﴿ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عِيْنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

### بَابُ غَزُوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ

٩٠١ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ضَلَّهُ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي غَزْوَةٍ، وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَر بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَعْتَقِبُهُ، فَنَقِبَتْ أَقْدَامُنَا، وَنَقِبَتْ قَدَمَايَ، وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي، وَكُنَّا نَلُفُّ عَلَى أَرْجُلِنَا الْخِرَقَ، فَسُمِّيَتْ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ؛ لِمَا كُنَّا نَعْصِبُ مِنَ الْخِرَقِ عَلَى أَرْجُلِنَا. وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ، (قَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ؟) كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ مُوسَى بِهَذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ، (قَالَ: مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْكُرَهُ؟) كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ(۱).

### بَابٌ غَزُوةِ الفَتْحِ\*

٩٠٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ ، قَالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَكَّةً - وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبٍ، فَجَعَلَ وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْفَتْحِ - وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثَلَاثُ مِائَةِ نُصُبٍ، فَجَعَلَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَيَقُولُ: ﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ يَطْعُنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، وَيَقُولُ: ﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلُ كَانَ رَهُوقًا ﴾، ﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾.

### بَابُّ: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح

٩٠٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُمَّا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: يَوْمَ الْفَتْحِ -: لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَاللَّهُ يَجْزِي بِهِ.

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَإِلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ اللهُ وَإِلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَإِلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الْإِسْلَامَ وَاللّهُ وَإِلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ حَيْثُ شَاءَ).

٩٠٤ عنْ مُجَاشِع رَفَّيْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ بِأَخِي بَعْدَ الْفَتْح، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ: ذَهَبَ أَهْلُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! جِئْتُكَ بِأَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْهِجْرَةِ، قَالَ: ذَهَبَ أَهْلُ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا -. فَقُلْتُ: عَلَى أَيِّ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: مَضَتِ الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا -. فَقُلْتُ: عَلَى أَيِّ الْهِجْرَةِ بِمَا فِيهَا -. فَقُلْتُ: عَلَى أَيْ شَيْءٍ تُبَايِعُهُ ؟ قَالَ: أُبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ (وَالْإِيمَانِ) وَالْجِهَادِ (١).

### بَابُ مَنِ اشْتَدَّتْ عَلَيْهِ الْهِجْرَةُ\*

• • • • عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ضَلَّىٰهُ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: وَيْحَك! إِنَّ شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟ قَالَ: فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا؟ قَالَ: فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ. وَوَايَةٍ: (قَالَ: فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ.) قَالَ: فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ ـ. قَالَ: فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ؛ فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا.

## بَابُ مَنْ أُذِنَ لَهُ فِي الْبَدُوِ بَعْدَ الْهِجْرَةِ \*

٩٠٦ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَ اللَّهُ اللَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ، ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ، تَعَرَّبْتَ؟! قَالَ: لَا، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْهِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَفَّ وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً، عَفَّانَ رَفِي الرَّبَذَةِ، وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً، وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ، فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَالْخَيْرِ.

### بَابُ غَزُوةِ الطَّائِفِ

الطَّائِفِ، فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: الطَّائِفِ، فَلَمْ يَفْتَحْهَا، فَقَالَ: إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: نَقْفُلُ وَلَمْ نَفْتَحْ؟ قَالَ: فَاغْدُوا عَلَى الْقِتَالِ. فَغَدَوْا فَأَصَابَتْهُمْ جِرَاحَاتُ، قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ : إِنَّا قَافِلُونَ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ. فَكَأَنَّ ذَلِكَ أَعْجَبَهُمْ، فَتَبَسَمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ .

### بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَنَّكُمْ كُثْرَنُّكُمْ ﴾

٩٠٨ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَ وَسَأَلَهُ رَجُلُ: أَكُنْتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا عُمَارَةَ يَوْمَ حُنَيْنِ؟ قَالَ: لَا وَاللهِ مَا وَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّا وُهُمْ حُسَّرًا: لَيْسَ بِسِلَاحٍ، فَأْتَوْا قَوْمًا رُمَاةً: جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي نَصْرٍ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ لَهُمْ سَهْمٌ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا؛ فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِم، وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا؛ فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِم، وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ وَشُقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ وَاسْتَقْبَلُونَا بِالسِّهَامِ -، فَرَشَقُوهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِ ﷺ، وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَابْنُ عَمِّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ، فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا غَشِيهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ)، ثُمَّ قَالَ:

أَنَى النَّبِيُّ لَا كَلِبُ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ (١) أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ (١) ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا رُئِيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ) (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: اللَّهُمَّ نَزُّلْ نَصْرَكَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: قَالَ الْبَرَاءُ: كُنَّا وَاللهِ إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ نَتَّقِي بِهِ، وَإِنَّ الشَّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ. يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.

#### بَابُ: كُمْ غَزَا النَّبِيُّ عَلِيهُ؟

٩٠٩ \_ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَ اللَّهِ عُنْ أَرْقَمَ وَ اللَّهِ عُنْ أَرْقَمَ وَ اللَّهِ عُلَا النَّبِيُ عَلَيْهُ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ. قِيلَ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: النَّهِ عَشْرَةَ. قُلْتُ: فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أَوَّلَ؟ قَالَ: الْعُشَيْرُ (١).

وَفِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ضَيْظِيهُ: أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سِتَّ عَشْرَةَ غَرْوَةً (٢).

• وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ضَلَيْهُ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو غَزَوَاتٍ، مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ ضَلِيْهُ، وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ ضَلِيْهُ.

١١١ - عن ابي عزيزة عبد الذات على نال: الناس عن لفريد

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِر هُ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً. قَالَ جَابِرٌ: لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا أُحُدًا؛ مَنَعَنِي أَبِي، فَلَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللهِ يَوْمَ أُحُدِ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ قَطُّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: غَزَا رَسُولُ اللهِ ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، قَاتَلَ فِي ثَمَانٍ مِنْهَا.

#### كِتَابُ الإِمَارَةِ

# بَابُّ: الْأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ

٩١٠ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَفِيها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرِيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ.

(وَفِي حَدِيثِ مُعَاوِيَةً صَّافَيْهِ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ، مَا أَقَامُوا الدِّينَ).

911 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِّ النَّابِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي عَلَيْهُ قَالَ: النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ، مُسْلِمُهُمْ تَبَعٌ لِمُسْلِمِهِمْ، وَكَافِرُهُمْ تَبَعٌ لِكَافِرِهِمْ.

٩١٢ - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً فَيْهَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا (١) كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

#### بَابُ الإستِخْلَافِ

91٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَ اللهِ عَلَى: قِيلَ لِعُمَرَ: أَلَا تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكُ فَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفُ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكُ فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: رَسُولُ اللهِ ﷺ. (٢) فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ (٣)، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًّا ـ وَفِي رِوَايَةٍ: لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا ـ مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَقَالُوا: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا.

رَاغِبٌ رَاهِبٌ، وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا، لَا لِي وَلَا عَلَيَّ، لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلَا عَلَيَّ، لَا أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا (١).

### بَابُ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ

918 \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ، قَالَ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ.

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» \*

910 \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولٌ عَنْ مَعْوُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَولَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُو مَسْؤُولٌ عَنْهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ \_ ؛ أَلَا وَحَسِبْتُ أَنْ قَدْ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ \_ ؛ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ . ؛ أَلَا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةً، فَقَالَتْ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟ قَالَ: فَكُلْتُ ثَلَقْتُ أَنِّي أَكُلُمُهُ فِي ذَلِكَ، فَسَكَتُ فَلْتُ: مَا كَانَ لِيَفْعَلَ! قَالَتْ: إِنَّهُ فَاعِلٌ. قَالَ: فَحُلَفْتُ أَنِّي أَكُلُمْهُ فِي ذَلِكَ، فَسَكَتُ حَتَّى غَدَوْتُ، وَلَمْ أُكَلِّمْهُ. قَالَ: فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أَحْمِلُ بِيمِينِي جَبَلًا، حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِي عَنْ حَالِ النَّاسِ، وَأَنَا أُخْبِرُهُ. قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ لَهُ: إِنِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً، فَالَيْتُ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ: زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ! وَإِنَّهُ لَو كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلِ أَوْ رَاعِي غَنَم ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُ! لَكَ رَاعِي إِبِلِ أَوْ رَاعِي غَنَم ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُ! لَكَ رَاعِي إِبِلِ أَوْ رَاعِي غَنَم ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُ! فَالَ: إِنَّ اللهَ عَيْلُ يَحْفَظُ دِينَهُ.

## بَابُّ: مَنْ لَمْ يَسْأَلِ الْإِمَارَةَ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا

917 - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ! لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ؛ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُوتِيتَهَا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا.

### بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحِرْصِ عَلَى الْإِمَارَةِ

النّبِيِّ عَلَىٰ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالْآخَرُ النّبِيِّ عَلَىٰ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي، وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي، وَرَسُولُ اللهِ عَلَى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي مُوسَى! قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُرِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلَصَتْ، فَقَالَ: انْزِلْ. وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: مَا الْهُمْ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً، قَالَ: انْزِلْ. وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ، قَالَ: لَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسُلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ: الْجِلِسْ. قَالَ: لَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ: الْجِلِسْ. قَالَ: لَا عَلَى اللّهَلِ، فَقُتِلَ، فَقَالَ: لَا عَلَى اللّهُ وَرَسُولِهِ. ثَلَاثَ مَوَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَهُودَ فِي اللّهُ مُنْ أَنَامُ، وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي.

(وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ، كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: وَفِي رِوَايَةٍ: قَائِمًا، وَقَاعِدًا، وَعَلَى رَاحِلَتِي لَ أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّقًا. قَالَ: فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟ قَالَ: أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْئِي مِنَ النَّوْمِ، فَأَقُومُ مَا كَتَبَ اللهُ لِي).

## بَابُ الْإِمَامِ إِذَا أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ \*

٩١٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيْهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ أَطَاعَنِي، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ.

### بَابُ مَنِ اسْتُرْعِيَ رَعِيَّةً فَلَمْ يَنْصَحْ

٩١٩ \_ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَفِيْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: مَا مِنْ وَالْ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌ لَهُمْ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْحَبَّةَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ اللهُ رَعِيَّةً فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ إِلَّا لَمْ (يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)(١).

### بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَن يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ ﴾

٩٢٠ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَالُهُ هُ قَالَ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ ﷺ فَذَكَرَ الْخُلُولَ، فَعَظَّمَهُ، وَعَظَّمَ أَمْرَهُ، قَالَ: لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي! فَأَقُولُ: لَا ثُغَاءٌ، عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا، قَدْ أَبْلَغْتُك. وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا، قَدْ أَبْلَغْتُك. وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا، قَدْ أَبْلَغْتُك. وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا، قَدْ أَبْلَغْتُك. أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ.

رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُك (١).

#### بَابُ هَدَايَا الْعُمَّالِ

رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، يُدْعَى: ابْنَ اللَّتِبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْم، يُدْعَى: ابْنَ اللَّتِبِيَّةِ، فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: فَهَلَّا جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَأُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ ثُمَّ خَطَبَنَا، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَأُمِّ فَالَ: أَمَّا بَعْدُ! فَإِنِي اللهُ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي. أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ فَيَأْتِي فَيَقُولُ: هَذَا مَالُكُمْ، وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي. أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ؟! وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللهُ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَذِيَّتُهُ؟! وَاللهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَقُ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَقْ بَعْرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِيَ بَيَاضُ إِبْعِهِ يَقُولُ: وَاللهُمْ هَلْ بَلَغْتُ؟ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: (ثَلَانًا)(٢) \_ بَصْرَ عَيْنِي، وَسَمْعَ أُذُنِي.

#### بَابٌ قُولِهِ: ﴿إِذْ يُبَايِعُونَكَ غَتْ ٱلشَّجَرَةِ ﴾

٩٢٢ - عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ:
أَنْتُمْ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ. وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَ مِائَةٍ، وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ
لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَّكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: مَرَّتَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَبَايَعْنَاهُ، وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، وَهِيَ سَمُرَةٌ. وَقَالَ: =

وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةً، فَتَوَضَّا مِنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُوةً، فَتَوَضَّا مِنْهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ! لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّا بِهِ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكُوتِكَ. قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُ عَلَيْ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكُوتِكَ. قَالَ: فَوَضَعَ النَّبِيُ عَلَيْ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا فِي رَكُوتِكَ. قَالَ: خَوَ عَلَى أَهْلِ الْوَضُوءِ، الْبَرَكَةُ وَفِي رِوَايَةٍ: وَفَرَّجَ أَصَابِعِهُ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْعُيُونِ. قَالَ: فَشَرِبْنَا، مِنَ اللهِ \_. فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ. قَالَ: فَشَرِبْنَا، وَتَوَضَّأَنَا، \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلْتُ لَا آلُو مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنهُ، فعَلِمتُ وَتَوَضَّأَنَا، وَقَلْتُ لِجَابِرٍ: كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: لَوْ كُنَّا مِائَةً أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةً مِائَةٍ.

• (وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَهَا قَالَ: تَعُدُّونَ أَنْتُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةً، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا، وَنَحْنُ نَعُدُّ الْفَتْحَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ، كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَشْرَةَ مِائَةً، وَالْحُدَيْبِيةُ بِعْرٌ، فَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتُرُكْ فِيهَا قَطْرَةً، فَلَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَ عَشْرَة مِائَةً، وَالْحُدَيْبِيةُ بِعْرٌ، فَنزَحْنَاهَا فَلَمْ نَتُرُكْ فِيهَا قَطْرَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَشَرَة مِائَةً، فَأَتَاهَا فَجَلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا، ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَشَرَة وَدَعَا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَصَقَ فَدَعَا، ثُمَّ فَتَوَضَّاً، ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا، ثُمَّ صَبَّهُ فِيهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَصَقَ فَدَعَا، ثُمَّ قَلَا: دَعُوهَا سَاعَةً -، فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ إِنَّهَا أَصْدَرَتْنَا مَا شِئْنَا نَحْنُ وَرِكَابَنَا).

• وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ

<sup>=</sup> بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَّ، وَلَمْ نُبَايِعْهُ عَلَى الْمَوْتِ. وَفِي رِوَايَةٍ: غَيْرَ جَدِّ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ، اخْتَبَأَ تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ.

وَفِي حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَهِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيُ ﷺ يُبَايعُ النَّاسَ،
 وَأَنَا رَافِعٌ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ.

نَسِينَاهَا فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا! فَقَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ لَمْ يَعْلَمُوهَا، وَعَلِمْتُمُوهَا أَنْتُمْ؟ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ!.

(وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْ : رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَمَا اجْتَمَعَ مِنَّا اثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَعْنَا تَحْتَهَا، كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ).

الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثَ مِائَةٍ، وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُمْنَ الْمُهَاجِرِينَ.

### بَابُّ: كَيْفَ يُبَايِعُ الْإِمَامُ النَّاسَ؟

9۲۰ ـ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَ اللهِ عَلَى النَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَ النَّبِيُ وَ النَّبِي النَّبِي وَ النَّامُ وَ الطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاعًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنْ نَقُومَ \_ أَوْ نَقُولَ \_ بِالْحَقِّ عَيْشَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لَائِم.

٩٢٦ - عَنْ جَرِيرٍ وَ اللهِ عَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى (شَهَادَةِ اللهِ عَلَى (شَهَادَةِ اللهِ عَلَى (شَهَادَةِ النَّكَاةِ، وَاللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَ) إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَقَّنَنِي: فِيمَا اسْتَطَعْتُ -، وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِم.

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَقَالَ: يَقُولُ يَوْمَ مَاتَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَلَيْهُ، قَامَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ، حَتَّى يَأْتِيكُمْ عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ وَالسَّكِينَةِ، حَتَّى يَأْتِيكُمْ أَمِيرٌ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَمِيرٌ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْو).

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى

#### بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

النّبِيِّ عَلَيْهُ مَنْحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النّبِيِّ عَلَيْهُ النّبِيِّ عَلَيْهُ اللّهِ يَعَالَى: (﴿ يَتَأَيّّهُا الّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُ النّبِيِّ عَلَيْهُ النّبِيِّ النّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ مُهَاجِرَتِ فَآمْتَحِنُوهُنَ ﴾ إلى آخِرِ الْآيةِ ) - وَفِي رِوَايَةٍ: ﴿ يَكَأَيّّهُا النّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ النّبِيُّ النّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ النّبِيْنَكَ ﴾ إلى قولِهِ: ﴿ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .. قالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا الشَّرَاةِ قَطُّ (وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَّا امْرَأَةً وَلُو رَسُولُ اللهِ عَلَى النّسَاءِ وَاللهِ عَلَى النّسَاءِ يَعْدُ رَسُولُ اللهِ عَلَى النّسَاءِ يَعْدُ رَسُولُ اللهِ عَلَى النّسَاءِ يَعْدُ رَسُولُ اللهِ عَلَى النّسَاءِ إِلّا بِمَا أَمْرَهُ اللهُ ، عَيْرَ أَنّهُ بَايَعَهُنَّ إِلْكَلَامِ ، وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النّسَاءِ إِلّا بِمَا أَمْرَهُ اللهُ ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: قَدْ بَايَعْتُكُنَّ. كَلَامًا.

### بَابٌ قَوْلِهِ: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُمْ ﴿

٩٢٨ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى: ﴿ أَطِيعُوا اللَّهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْنِ مِنْكُمْ اللَّهِ عَلَى اللهِ بْنِ حُذَافَةَ إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي سَرِيَّةٍ.

٩٢٩ - (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ضَالِيهِ)، عَنِ النَّبِيِّ عَالَىٰ قَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٍّ كَأَنَّ (رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ) (١).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْحُصَيْنِ فَيْ قَالت: حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ الْوَدَاعِ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ الْوَدَاعِ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ ـ قَالَ يَحْيَى بْنُ حُصَيْنٍ: حَسِبْتُهَا قَالَتْ: أَسْوَدُ ـ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى؛ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَبِي ذَرِّ صَلَّىٰ السَّمَعْ وَأَطِعْ، وَلَوْ لِأَبِي ذَرِّ صَلَّىٰ السَّمَعْ وَأَطِعْ، وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ)(١).

# بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنَّ مَعْصِيَةً

9٣٠ عنْ عَلِيٌ هَا، وَأَمَرَ عَلَيْهِ، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ بَعَثَ جَيْشًا، وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ -، رَجُلًا - وَفِي رِوَايَةٍ: مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَعَضِبَ عَلَيْهِمْ -، فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ اخْرُونَ! إِنَّمَا فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ اخْرُونَ! إِنَّمَا فَأَوْقَدَ نَارًا، وَقَالَ اخْرُونَ! إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا! - (وَفِي رِوَايَةٍ: وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا). وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا). وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ -، فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ لِلنَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا: لَوْ دَخَلُوهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ لِلْآخِرِينَ (٢٠): لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. الْقَيْامَةِ. وَقَالَ لِلْآخِرِينَ (٢٠): لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ. الْقَيْلَمَةِ. وَقَالَ لِلْآخِرِينَ أَبْنِ عُمَرَ هَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَوْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ وَلَا طَاعَةً فَي الْمَعْمِيةِ وَلَا طَاعَةً فَي الْمَعْمُونَةِ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ ، فَإِذَا أُمْرَ بِمَعْصِيةٍ ، فَإِذَا أُمْرَ بِمَعْصِيةٍ ، فَإِذَا أُمْر بِمَعْصِيةٍ ، فَلَا طَاعَةً هُلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةً هَالَ .

### بَابُ الصَّبْرِ عَلَى جَوْرِ الْأَئِمَّةِ \*

٩٣٢ \_ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَهِ اللهِ اللهُ عَنْ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ قَالَ: سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ رَهِ اللهِ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِّم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ: عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَنْشَطِكَ مَكْرَهِكَ، وَأَثْرَةٍ عَلَيْكَ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ضَطَّيْهُ قَالَ: دَعَا النَّبِيُ عَلَيْ الْأَنْصَارَ إِلَى أَنْ يُعْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ إِلَى أَنْ يُقْطِعَ لِإِخْوَانِنَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا. قَالَ: إِمَّا لَا)؛ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُوْنِي؛ فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ الْمُهَاجِرِينَ مِثْلَهَا. قَالَ: إِمَّا لَا)؛ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي؛ فَإِنَّهُ سَيُصِيبُكُمْ بَعْدِي أُثْرَةٌ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ: سَتَكُونُ أَثَرَةٌ وَأَمُورٌ تُنْكِرُونَها. قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ.

### بَابُ: كَيْفَ الْأَمْرُ إِذَا لَمْ تَكُنَّ جَمَاعَةٌ ؟

٩٣٣ \_ عَنْ حُنَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ﴿ اللّهُ اللّهُ عَنِ النّّاسُ يَسْأَلُونَ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، وَشُلْتُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَقَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ فَهَلْ بَعْدَ فَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ عَنْ شَرِّ؟ قَالَ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ عَنْ شَرِّ؟ قَالَ: قَهْلُ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: نَعْمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ. قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قُومٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ مَنْ شَرِّ؟ قَالَ: نَعْمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ. قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: نَعْمْ: دَعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَلَفُوهُ فِيها. قُلْتُ: يَا نَعْمْ: دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابٍ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَلَفُوهُ فِيها. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا! فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا (١٠). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صِفْهُمْ لَنَا! فَقَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا (١٠). قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: قَالَ: قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلّهَا، قُلْتُ فَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلّهَا، قُلْتُ فَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَى يُدْرِكَكَ الْمُوثُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ.

### بَابٌ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا\*

٩٣٤ \_ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ اللهُ الْمَانِ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ \_ شَيْئًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (١).

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ فَلَيْسَ مِنَّا»

• ٩٣٥ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَبُّينَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا (٢).

## بَابٌ ذَمِّ الْإِحْدَاثِ فِي الدِّينِ \*

9٣٦ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدِّ.

وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ القِيَامَةَ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِه بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللهِ عَصَبَةً ، فَقُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً ، فَقُتِلَ ؛ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا ، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا ، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ ؛ فَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِهَا ، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ ؛ فَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِهَا ، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ ؛ فَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِهَا ، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ ؛ فَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِهَا ، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ ؛ فَلَيْسَ مِنْ مُؤْمِنِهَا ، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ ؛

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَيُهُ مِثْلُهُ، وَفِيهِ: وَمَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مِنَّا.
وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ
بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَفَلَا
جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

#### بَابُ مَنْ نَصَحَ إِمَامَهُ سِرًّا \*

٩٣٧ ـ عَنْ أَبِي وَائِلِ، قَالَ: قِيلَ لِأُسَامَةَ وَلَيُهُ: لَوْ أَتَيْتَ فُلَانًا (١) فَكَلَّمْهُ إِلّا أُسْمِعُكُمْ ؟ إِنِّي أُكلِّمُهُ فِي السِّرِ فَكَلَّمْهُ إِلّا أُسْمِعُكُمْ ؟ إِنِي أُكلِّمُهُ فِي السِّرِ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلَا أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ، وَلَا أَقُولُ لِرَجُلٍ أَنْ كَانَ عَلَيَ أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. قَالُوا: وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ: يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي سَمِعْتَهُ يَقُولُ: يُجَاءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلانُ! مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: أَيْ فُلانُ! مَا شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِيهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: عُثْمَانَ.

### كِتَابُ الدَّبَائِحِ وَالْصَيْدِ

#### بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

٩٣٨ عنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم وَ النَّبِيِّ عَنِيْ النَّبِيِّ عَنِيْ النَّبِيِّ عَنِيْ الْمَالَتَ الْمُعَلَّمَ لَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُلْ لَ وَفِي رِوَايَةٍ: كَلْبَكَ لَ وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ أَكُلُ فَلَا تَأْكُلُ الْمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ، فَإِنَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةً لَ (١)، وَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلُ اللهِ عَلَيْهَا)، فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلْنَ فَلَا تَأْكُلُ اللهِ عَلَيْهَا لَهُ لَا تَدْرِي أَيُّهَا قَتَلَ، وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ (أَوْ يَوْمَيْنِ) لَيْسَ بِهِ إِلَّا أَثْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلُ (٢).

#### بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

٩٣٩ - عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم وَ اللهِ عَالَى: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ: إِذَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ، فَإِذَا أَصَابَ بِعَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ فَلَا تَأْكُلْ.

#### بَابُ الصَّيْدِ بِالقَوْسِ والْكَلْبِ\*

٩٤٠ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ضَ اللهِ عَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الْكِتَابِ، نَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَكْرُ فِي آنِيَتِهِمْ، وَأَرْضِ صَيْدٍ، أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ، وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَكْتَهُ حَيًّا فَاذْبَحْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي: الْمَاءُ قَتَلَهُ أَوْ سَهْمُكَ.

فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمِ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؛ فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنَّ لَهْ اللَّهِ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّهُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### بَابٌ مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

اقْتَنَى كَلْبًا \_ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ (٢) أَوْ ضَارِيًا \_ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ الْتَعَنَى كَلْبًا \_ إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ (٢) أَوْ ضَارِيًا \_ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ(٣).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّتُهُ: مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمِ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ (١٠)، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): أَوْ صَيْدٍ.
صَيْدٍ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَكْتَهُ، فَكُلْهُ مَا لَمْ يُنْتِنْ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَوْ زَرْع.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: إِلَّا كَلَّبَ صَيْدٍ، أَوْ كَلْبَ غَنَم، أَوْ مَاشِيَةٍ. فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَوْ كَلْبَ زَرْعِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ لِأَبِي هُرَيْرَةَ زَرْعًا.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ هَا اللهِ عَلَيْهِ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ، ثُمَّ نَهَى النَّبِيُ عَنْ قَتْلِهَا، وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النَّقْطَتَيْنِ؛ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ.

وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ رَهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قِيرَاطَانِ.

#### بَابُ الْخَذُفِ وَالْبُنْدُقَةِ

9٤٢ ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِف، فَقَالَ لَهُ: لَا تَخْذِف؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ، وَقَالَ: أَحَدِّثُكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ. ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِف، فَقَالَ لَهُ: أُحَدِّثُكُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَلْمُكَ كَذَا وَكَذَا.

#### بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

٩٤٣ ـ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ ﴿ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ، فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنْ تُصْبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَقَالَ أَنْسُ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ (١).

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ رَجَّيْهِ، فَمَرُّوا بِفِتْيَةٍ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا، فَلَمَّا رَأَوُا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا.

(وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ: لَعَنَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ) (٢).

٩٤٥ ـ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ وَ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَيْقِيْ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِيْ: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُثْلَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَفِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ: نَهَى أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ ظَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ قَالَ: لَا تَمْثُلُوا.

### بَابٌ مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

٩٤٦ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رَبِّهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا لَا قُو الْعَدُوِّ غَدًا، وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدًى! - وَفِي رِوَايَةٍ: أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ؟ (١) - فَقَالَ: اعْجَلْ - أَوْ أَرِنْ -، مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. وَأَصَبْنَا وَالظُّفُرَ، وَسَأُحَدِّتُكُ: أَمَّا السِّنُ فَعَظْمٌ، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ. وَأَصَبْنَا نَهْبَ إِبِلٍ وَغَنَم، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ؛ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ؛ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، (فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ)، (وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ، فَأَصَابُوا مِنَ الْغَنَائِمِ)، وَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا، (وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ)، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، وَغَنَمًا، (وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ)، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَنَدَّ مِنْهَا فَأَمْرَ بِالْقُدُورِ فَأَكُوبَ مُنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ...

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فَنُذَكِّي بِاللَّيطِ؟.

### كِتَابُ الأَضَاحِي

#### بَابُ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَعَادَ

٩٤٧ - عَنْ جُنْدَبٍ وَ النَّحْرِ، ثُمَّ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ خَطَبَ، (ثُمَّ ذَبَحَ)، فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللهِ.

#### بَابُ سُنَّةِ الْأُضْحِيَّةِ

٩٤٨ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ﴿ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ ﷺ : إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّي، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي سُنتَنَا، وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا هُو لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَنْءٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ \_ يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَادٍ \_: يَا رَسُولَ اللهِ! فَبَيْءٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَادِ \_ يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَادٍ \_: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْتُ، وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ! فَقَالَ: اجْعَلْهُ مَكَانَهُ، وَلَنْ تُوفِي \_ أَوْ: تَجْزِي \_ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ (١)(٢).

# بَابٌ قِسْمَةِ الْإِمَامِ الْأَضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ

٩٤٩ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ ضَيْ اللهُ عَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَيْنَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي دِوَايَةٍ: ضَعِّ بِهَا؛ فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ. وَفِي دِوَايَةٍ: نَسِيكَتَيْك.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَا اللهِ عَلَى بِنَا النَّبِيُ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْمَدِينَةِ، فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا، وَظَنُّوا أَنَّ النَّبِيُ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ لَنَّبِيُ ﷺ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرٍ النَّبِيُ ﷺ.

أَصْحَابِهِ ضَحَايَا، فَصَارَتْ لِعُقْبَةَ جَذَعَةٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! صَارَتْ لِي جَذَعَةٌ! قَالَ: ضَحِّ بِهَا.

# بَابٌ وَضْعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ

• • • • عَنْ أَنَسَ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَفِي رِوَايَةٍ: أَقْرَنَيْنِ -، فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا، يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ (١).

# بَابُ مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ، وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا

رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا مِنَ الْأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا. (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: كُلُوا مِنَ الْأَضَاحِيِّ ثَلَاثًا. (وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنى بَيْ مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ).

• وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ رَبَّتُهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَبَقِيَ فِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ الْمَاضِي؟ قَالَ: [كُلُوا، وَأَطْعِمُوا، وَاحْدِرُوا] (٢)؛ فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَهِنِهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ، لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ. فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَحَشَمًا وَخَدَمًا، فَقَالَ: كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَاذَّخِرُوا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ صَالَى اللَّهُ اللَّكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ . =

وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَى اللهِ المِ

#### بَابُ الْعَتِيرَةِ

٩٥٢ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَیْ النَّبِیِّ عَلَیْ اللَّهُ مَ وَلَا عَتِيرَةً. قَالَ: وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ (لِطَوَاغِيْتِهِمْ، وَالْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ).

<sup>=•</sup> وَفِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: أَصْلِحْ هَذَا اللَّحْمَ. قَالَ: فَأَصْلَحْتُهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ.

# كِتَابُ الأَشْرِبَةِ

# بَابُ الْخَمْرِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ\*

٩٥٣ عنْ عَلِيٍّ هَالَّهُ عَلَيْ مَنْ الْدُوْ عَلَى الْلَهُ عَلَيْ الْمَعْنَمِ يَوْمَ بَدْدٍ، وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِي بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاعًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ أَبْتِنِي بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاعًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِي بِإِذْخِرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ، وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَلَيمةِ عُرْسِي، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَادِ، رَجَعْتُ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَادِ، رَجَعْتُ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَادِ، رَجَعْتُ عِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَحَمْزَةُ بنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ يَشْرَبُ فِي خَلْكَ الْبَيْتِ مَعَهُ قَيْنَةً، فَقَالَتْ:

#### أَلَا يَا حَمْزَ لِلشُّرُفِ النِّوَاءِ

فَثَارَ إِلَيْهِمَا حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ -، فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَ أَسْنِمَتُهُمَا، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا، فَلَمْ أَمْلِكُ عَيْنَيَّ حِينَ رَأَيْتُ وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقَالُوا: فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقَالُوا: فَعَلَ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَانْطَلَقْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْقٍ، وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، فَعَرَفَ النَّبِيُ عَيْقٍ فِي حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيُ عَيْقٍ فِي مَا لَك؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا وَجُهِي الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَيْقٍ: مَا لَك؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَأَجَبَ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَأَجَبَ أَسْنِمَتَهُمَا، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا! وَهَا هُو ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ. فَدَعَا النَّبِيُ عَيْقٍ بِرِدَائِهِ خَوَاصِرَهُمَا! وَهَا هُو ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ. فَذَعَا النَّبِيُ عَيْقِ بِرِدَائِهِ

فَارْتَدَى، ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ، فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُمْ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَلُومُ حَمْزَةً فِيمَا فَعَلَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةً عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَعَدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَلْكَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّى سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ قَلْكَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيدٌ لِأَبِي؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَنَّهُ قَدْ وَاللهِ عَلِي عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ. (وَفِي ثَمِلَ، فَنَكُصَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى، وَخَرَجْنَا مَعَهُ. (وَفِي رَوَايَةٍ: وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ).

#### بَابُّ: الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ

٩٥٤ - عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَيْهِ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا بِأَرْضِ يُصْنَعُ فِيهَا شَرَابٌ مِنَ الْعَسَلِ، يُقَالُ لَهُ: الْمِزْرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: لَهُ: الْمِزْرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: كُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ (١).

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فَيْ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَهُ عَنِ الْبِتْعِ، [وَهُو نَبِيذُ الْعَسَلِ، وَكَانَ أَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَبُونَهُ]، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُو حَرَامٌ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ صَّلَىٰهُ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. إِنَّ عَلَى اللهِ عَلَى عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ. أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ. أَنْ: عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ ابْنِ عُمَرَ ﴿ وَكُلُّ مُسْكِمٍ حَرَامٌ. وَفِي رِوَايَةٍ:
 وَكُلُّ خَمْرِ حَرَامٌ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ الْبُوَا عَنِ الْبَاذَقِ، فَقَالَ: سَبَقَ مُحَمَّدٌ ﷺ الْبَاذَق، فَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ).

### بَابُ مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُبُ\*

٩٥٥ \_ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

### بَابُ: نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

٩٥٦ عنْ أَنسِ عَلَيْهُ، قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذِ الْفَضِيخَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا يُنَادِي: الْلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ: فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا. فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ أَنسٌ: فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا - وَفِي رِوَايَةٍ: قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ أَنسٌ: فَخَرَجْتُ فَهَرَاسٍ لَنَا، فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ -، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا، فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ -، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ! فَأَنْزَلَ اللهُ: (لَيْهَ اللهَ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: فَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ (وَمَا نَجِدُ خَمْرَ الْأَعْنَابِ إِلَّا قَلِيلًا)، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

(وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَفِي اللهِ قَالَ: صَبَّحَ أُنَاسٌ غَدَاةً أُحُدِ الْخَمْرَ، فَقُتِلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيعًا شُهَدَاء، وَذَلِكَ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﴿ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: قِيلَ لِي: أَنْتَ مِنْهُمْ.

# بَابٌ مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

٩٥٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَهِمَا قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْحَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ.

### بَابُ مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا

٩٥٨ - عَنْ جَابِرٍ رَفِيْهُ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ، وَالرُّطَبِ(١).

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ رَفِي قَالَ: نَهَى النَّبِيُ ﷺ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّهْوِ، وَلْيُنْبَذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ (٢).

#### بَابُ تَخْمِيرِ الْإِنَاءِ

909 - عَنْ جَابِرٍ رَهِ اللَّهُ، قَالَ: جَاءَ أَبُو حُمَيْدٍ - رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ - مِنَ النَّانِيِ عَلِيْ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَلَوْ أَنْ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيْهُ: أَلَّا خَمَّرْتَهُ، وَلَوْ أَنْ مَنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عُودًا؟.

# بَابُ الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِيِّ ﷺ وَآنِيَتِهِ

٩٦٠ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرَأَةُ مِنَ عَلَا اللَّهِ عَلَا الْمَرَأَةُ مِنَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطَبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ هَ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى: مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ زَبِيبًا فَرْدًا، أَوْ تَمْرًا فَرْدًا، أَوْ بُسْرًا فَرْدًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ: نَهَانَا أَنْ نَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ، أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ.

الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَقَدِمَتْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ حَتَّى جَاءَهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَلَزَلَتْ فِي أُجُمِ بَنِي سَاعِدَة، فَخَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْ حَتَّى جَاءَهَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا النَّبِيُ عَلَيْ قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ! فَقَالَ: قَدْ أَعَذْتُكِ مِنِي. فَقَالُوا لَهَا: أَتَدْرِينَ مَنْ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا. قَالُوا: هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَاءَ لِيَحْطُبَكِ. قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ جَاءَ لِيَحْطُبَكِ. قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ النَّبِيُ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَة، هُو وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ النَّبِيُ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَة، هُو وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ النَّبِيُ عَلَيْ يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَة، هُو وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ النَّبِيُ عَلَيْ يَكُونُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا الْقَدَحِ فَأَسْقَنْتُهُمْ فِيهِ. قَالَ أَبُو كَالَةُ عَمَلُ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَلُ اللهَ عَمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَمْ اللهُ عَلْهَ الْعَذِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَيْدٍ ظَيْهُ: فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَيَّةٍ قَالَ: هَبِي نَفْسَكِ لِي. قَالَ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ؟ قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَالَ: قَدْ عُدْتِ بِمَعَاذٍ. يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ، اكْسُهَا رَازِقِيَتَيْنِ، وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا). ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ، اكْسُهَا رَازِقِيَتَيْنِ، وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا).

### بَابُ نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرُ

وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي عُرُسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ - وَهِيَ الْعَرُوسُ -. رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فِي عُرُسِهِ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ خَادِمَهُمْ - وَهِيَ الْعَرُوسُ -. قَالَ سَهْلٌ: تَدْرُونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ؟ أَنْقَعَتْ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ -، فَلَمَّا أَكُلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: تُتْحِفُهُ بِذَلِكَ (١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللهِ عَالَ: كَانَ يُنْتَبَذُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سِقَاءٍ، فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ.

### بَابُ الشُّرْبِ مِنْ فَم السِّقَاءِ

٩٦٢ \_ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ضَطِيبُه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْحُتِنَاثِ الْأَسْقِيَةِ. يَعْنِي أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا (١) فَيُشْرَبَ مِنْهَا.

### بَابُ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ \*

٩٦٣ \_ عَنْ حُذَيْفَةَ صَلَّى اللهُ اللهُ

وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَانَا النَّبِي ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ.

978 \_ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَقْحِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: الَّذِي (٣) يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ (١) إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

# بَابُ: الْأَيْمَنَ فَالْأَيْمَنَ فِي الشُّرْبِ

مَذِهِ، فَاسْتَسْقَى، فَحَلَّبْنَا لَهُ شَاةً لَنَا، ثُمَّ شُبْتُهُ مِنْ مَاءِ بِئْرِنَا هَذِهِ، فَأَعْطَيْتُهُ، وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ، وَعُمَرُ تُجَاهَهُ، وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ عُمَرُ: هَذَا أَبُو بَكْرٍ! فَأَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ فَضْلَهُ، ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يُقْلَبَ رَأْسُهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ؛ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ فِيهَا فِي اللَّهْ اللهِ عَلَيْهُ عَنِ الشُّرْبِ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يَأْكُلُ أَوْ...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَالذَّهَبِ.

الْأَيْمَنُونَ الْأَيْمَنُونَ<sup>(١)</sup>، (أَلَا فَيَمِّنُوا). قَالَ أَنَسٌ: فَهِيَ سُنَّةٌ، فَهِيَ سُنَّةٌ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

بَابُّ: هَلْ يَسۡتَأۡذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعۡطِيَ الْأَكۡبَرَ؟

977 - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَفِيُّا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَوُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا. قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي يَدِهِ.

# بَابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ

الْإِنَاءِ (مَرَّتَيْنِ أَوْ) ثَلَاثًا، وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكِ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا ( ) وَزَعَمَ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْكِ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا ( ) .

### بَابُ الشُّرْبِ قَائِمًا

97۸ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفِيْهُا، قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ (٣).

(قَالَ عَاصِمٌ: فَحَلَفَ عِكْرِمَةُ: مَا كَانَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَلَى بَعِيرٍ).

• (وَفِي حَدِيثِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ ضَلَّىٰ الظَّهْرَ، النَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحَبَةِ الْكُوفَةِ، حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ قَامَ أُتِيَ بِمَاءٍ فَشَرِبَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ - وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ -، ثُمَّ قَامَ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: الْأَيُّمَنُونَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَيَقُولُ: إِنَّهُ أَرْوَى، وَأَبْرَأُ، وَأَمْرَأُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ.

فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قِيَامًا، وَإِنَّ النَّبِيَ وَيَامًا، وَإِنَّ النَّبِيَ وَيَالًا مَا صَنَعْتُ)(1).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا يَشْرَبَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا، فَمَنْ نَسِي فَلْيَسْتَقِيُّ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ أَنسِ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا. قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا: فَقُلْنَا: فَالْأَكْلُ؟ فَقَالَ: ذَاكَ أَشَرُ، أَوْ أَخْبَثُ.

### كِتَابُ الأَطْمِهَةِ

# بَابُ التَّسْمِيَةِ عَلَى الطَّعَامِ، وَالْأَكْلِ بِالْيَمِينِ

979 - عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَلَىٰ اللهِ عَالَ: كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

# بَابُ لَغْقِ الْأَصَابِعِ وَمَصِّهَا قَبْلَ أَنْ تُمْسَحَ بِالْمِنْدِيلِ

٩٧٠ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّالًا أَوْ يُلْعِقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا أَنْ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَعْسَعُ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا أَنْ يُلْعِقَهَا أَنْ يُلْعِقَهَا أَنْ يُلْعِقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا أَنْ يُلْعِقَهَا أَنْ يُلْعِقَهَا أَنْ يُلْعِقَهَا أَنْ يُلْعِقَهَا أَنْ يُلْعِقُهَا أَنْ يُلْعِقُهَا أَنْ يُلْعِقُهُا أَنْ يُلْعِلُهُا أَنْ يُلْعِلُونُ مِنْ إِنْ يُلْعِقُهُا أَنْ يُلْعِقُهُا أَنْ يُلِعِقُهُا أَنْ يُلِعِقُهُا أَنْ يُعْتَعِلُونُ أَنْ النَّهِي عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ إِلَا عَلَيْكُ عَلَى الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَقُولُونُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقِيقُونُ أَنْ النَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلَى الْعَقَلَالُونُ يُعْقِلُونُ أَنْ النَّهِ عَلَى الْعَلَقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَقِلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عُلُونُ الْعَلِقُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَقُهُا أَوْ يُلْعِقُهُا لِمِنْ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ الْعَلَقُ عَلَى الْعَلَقِيلُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَى الْعَلَقُ عَلَى الْعَلَقُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَقُونُ الْعُلِقُ عَلَى الْعُلِقُولُ الْعُلِقُلِقُونُ الْعُلِقُلِقُولُونُ الْعُلِقُلِقُ عَلَى اللْعِلَمُ عَلَى الْعَلِيقُ عَلَى الْعَلَالِقُونُ الْعَلَى الْعُلِقُ عَلَى الْعُلُولُ الْعُلِقُلُونُ الْعُلِقُلُولُ الْ

### بَابٌ مَنْ دُعِي إِلَى طَعَامِ فَتَبِعَهُ آخَرُ \*

٩٧١ - عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَهُ اللهُ عَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى: أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً؛ فَإِنِّي أَبَا شُعَيْبٍ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ: اجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكُفِي خَمْسَةً؛ فَإِنِّي أَبِي طَعَامًا يَكُفِي وَجْهِهِ الْجُوعَ. أُرِيدُ أَنْ أَدْعُوَ النَّبِيَ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ؛ فَإِنِّي قَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: مِنْ لَحْم.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيتُ جَابِرٍ هَ اللهِ : أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ:
 إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَةُ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِيهِ السَّحْفَة.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، وَيَلْعَقُ يَدُهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا.

فَدَعَاهُمْ، فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّ هَذَا قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَأَذَنْ لَهُ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ. فَقَالَ: لَا، بَلْ قَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

# بَابٌ قَوْلِ اللهِ: ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً ﴾

٩٧٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهُ الله

#### بَابُّ: طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكُفِي الْاثْنَيْنِ

٩٧٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّيْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: طَعَامُ الاثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: يُقَالُ لَهُ: أَبُو طَلْحَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ .

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ النَّمَانِية .
 (٣) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ الثَّمَانِية .
 الْأَرْبَعَة ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِية .

# بَابُّ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ

٩٧٤ - عَنْ نَافِع، قَالَ: (كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عُمَرَ رَهُ اللهِ اللهُ ال

وَفِي رِوَايَةٍ: (كَانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلًا أَكُولًا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ:) إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فِأَنَا أُومِنُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: فَأَنَا أُومِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ).

وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَطْلَبُه: أَنَّ رَجُلًا كَانَ (يَأْكُلُ أَكْلًا) كَثِيرًا،
 فَأَسْلَمَ فَكَانَ (يَأْكُلُ أَكْلًا) قَلِيلًا، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ...(١).

# بَابٌ مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئًا

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ، فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، ثُمَّ أُخْرَى فَشَرِبَهُ، حَتَّى شَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَخْرَى فَشَرِبَهُ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ سَبْعِ شِيَاهِ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِالْحُوْمِنُ يَشْرَبُ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَيُعْجِبُهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَلَا أَطْعَمُهُ.

فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ (١).

#### بَابُ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ

التَّمْرَتَيْنِ جَمِيعًا، حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ.

#### بَابُ الرُّطَبِ بِالْقِثَّاءِ

الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ.

### بَابُ الْكَبَاثِ، وَهُوَ ثَمَرُ الْأَرَاكِ

٩٧٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ ؛ (فَإِنَّهُ أَيْطَبُ). فَقِيلَ: الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ ؛ (فَإِنَّهُ أَيْطَبُ). فَقِيلَ: أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا رَعَاهَا ؟.

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيْ اللهُ عَنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطَ لِأَهْلِ مَكَّةً).

#### بَابُ الْأَزْنَبِ

٩٧٩ - عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مَالَكٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالَكٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ صَلَّى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، مَالِكٍ صَلَّى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَالْذِ وَلَيْ اللَّهُ مَالِكِ صَلَّى الْقَوْمُ فَلَغَبُوا، فَأَدَرُكُتُهَا فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ، فَذَبَحَهَا، وَبَعَثَ بِهَا إِلَى وَاللَّهُ وَيُعِنِّمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَّهُ وَاللْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَل

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُصْنَعَ فِيهِ دُبَّاءً إِلَّا صُنِعَ.

### بَابُ لَحْمِ الدَّجَاجِ

• ٩٨ - عَنْ أَبِي مُوسَى رَفِيْظِنِهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ دَجَاجًا.

#### بَابُ الضَّبّ

الله عن البن عبّاس عبّاس عبّا الله عبّ على مَدْمُونَة وهِي الله عبّ على مَدْمُونَة وهِي لَهُ: سَيْفُ اللهِ اللهِ عَلَى مَدْمُونَة وهِي لَهُ: سَيْفُ اللهِ اللهِ عَلَى مَدْمُونَة وهِي كَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبّاسٍ -، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبّا مَحْنُوذًا، قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا خُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى مَدْهُ لِحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى وَكَانَ قَلَمَا عُفَدًمُ يَدَهُ لِطَعَامِ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ (۱)، فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدَهُ لِكَانَ قَلَمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامِ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ (۱)، فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ عَلَى يَدَهُ لِلْكَ يَدُهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الله

وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ اللهُ عَبَّاسٍ ﴿ اللهُ عَبَّاسٍ اللهُ عَلَى مَائِدَةِ وَسُولِ اللهِ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله عَلَهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَالِهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ عَلَيْهِ: الضَّبُّ لَسْتُ آكُلُهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ(٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: دَعَانَا عَرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ، فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا، فَآكِلٌ وَتَارِكُ، فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ﴿ إِلَيْهَا مِنَ الْغَدِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَأَكْثَرَ الْقَوْمُ حَوْلَهُ، =

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كُلُوا؛ فَإِنَّهُ حَلَالٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي.

#### بَابُ أَكُلِ الْجَرَادِ

٩٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَنْ وَاتٍ أَوْ سِتًا، كُنَّا نَأْكُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ.

### بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾

٩٨٣ عنْ جَابِرٍ وَهُوْهُ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَيُّهُ ثَلَاثُمِائَةِ رَاكِبٍ أَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ؛ نَرْصُدُ عِيرَ قُرَيْشٍ (١)، فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِأَزْوَادِ الْجَيْشِ شَهْرٍ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا، حَتَّى فَنِي فَجُمِعَ، فَكَانَ مِزْوَدَ(يْ) تَمْرٍ، فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلًا قَلِيلًا، حَتَّى فَنِي فَلَمْ يَكُنْ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ. (قَالَ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ: فَقُلْتُ: مَا تُعْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ:) لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيتَ (٢) \_ ، حَتَّى أَكُلْنَا عَنْكُمْ تَمْرَةٌ؟ فَقَالَ:) لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنِيتَ (٢) \_ ، حَتَّى أَكُلْنَا الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَةً يُقَالُ لَكَبَطْ، فَالْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَا عَنْجُرُ دَابَّةً يُقَالُ لَكَ الْجَيْشُ جَيْشَ الْخَبَطِ، فَأَلْقَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةً يُقَالُ لَهُ مَنْ مَنْ يُولِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِذَا حُوتٌ مِثْلُ الظَّرِبِ (٣). وَفِي رِوَايَةٍ:

حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا آكُلُهُ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ، وَلَا أُحَرِّمُهُ. فَقَالَ ابْنُ
 عَبَّاسٍ: بِئْسَ مَا قُلْتُمْ! مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ إِلَّا مُحِلَّا وَمُحَرِّمًا. ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْثًا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ... وَفِي رِوَايَةٍ: وَزَوَّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَشَكَا النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ الْجُوعَ، فَقَالَ: عَسَى اللهُ أَنْ يُطْعِمَكُمْ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: فَقُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا؟ قَالَ: نَمَصُّهَا كَمَا يَمَصُّ الصَّبِيُّ، ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ، فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ، وَكُنَّا نَضْرِبُ بِعِصِينَنَا الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلَّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ.
 الْخَبَطَ، ثُمَّ نَبُلَّهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: كَهَيْئَةِ الْكَثِيبِ الضَّخْم.

قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: كُلُوا(١) \_، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ(٢)، وَادَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ، حَتَّى ثَابَتْ إِلَيْنَا أَجْسَامُنَا، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ، فَعَمَدَ إِلَى أَطُولِ رَجُلٍ مَعَهُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: أَخَذَ رَجُلًا وَبَعِيرًا \_، فَمَرَّ تَحْتَهُ(٢). قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ نَهَاهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَيْقَةً، فَقَالَ: كُلُوا؛ رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ ذَكِنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِ عَيْقَةً، فَقَالَ: كُلُوا؛ رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ، أَطْعِمُونَا إِنْ كَانَ مَعَدُمْ. فَأَتَاهُ بَعْضُهُمْ فَأَكَلَهُ.

### بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ

٩٨٤ - عَنْ جَابِرٍ ظَيْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لَحُومِ الْخُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ(٤).

عَنْ أَسْمَاءَ رَفِيْنَا، قَالَتْ: نَحَرْنَا (وَفِي رِوَايَةٍ: ذَبَحْنَا) فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ)، فَأَكَلْنَاهُ.

# بَابُ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

9A7 - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ضَيْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ جَاءَهُ جَاءٍ، فَقَالَ: أُكِلَتِ الْحُمُرُ). ثُمَّ جَاءَهُ جَاءَهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو عُبَيْدَةً: مَيْتَةٌ. ثُمَّ قَالَ: لَا، بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَدِ اضْطُرِرْتُمْ؛ فَكُلُوا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا حَتَّى سَمِنَّا، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَغْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنَ، وَنَقْتَطِعُ مِنْهُ الْفِدَرَ كَالثَّوْرِ، أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَقْبِ عَيْنِهِ،
 وَتَزَوَّدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَائِقَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ.

جَاءٍ، فَقَالَ: أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ. فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ (١). فَأَكْفِئَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْم.

- وَفِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ضَلَيْهُ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَهْرِقُوهَا وَاكْسِرُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْ نُهْرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا؟ قَالَ: أَوْ ذَاكَ.
- وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ
- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهُ قَالَ: لَا أَدْرِي: أَنَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ؛ فَكَرِهَ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ، أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْم خَيْبَرَ؟ لَحْمَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.
- (وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ: يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكَمُ بْنُ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ رَهِ اللهِ عَنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ، وَلَكِنْ أَبَى ذَاكَ الْبَحْرُ ابْنُ عَبَّسٍ وَقَرَأً: ﴿ قُلُ لا آجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا ﴾).

# بَابُ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ

٩٨٧ - عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ ضَّالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَانْ أَكْلِ كُلِّ عَنْ أَكْلِ كُلِّ عَنْ أَكْلِ كُلِّ فِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ.

#### بَابُ: مَا عَابَ النَّبِيُّ عَلَيْ طُعَامًا

٩٨٨ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالَىٰ اللهِ عَابَ النَّبِيُ ﷺ طَعَامًا قَطُّ، إِنِ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.



### كِتَابُ اللِّبَاسِ وَالزِّينَةِ

### بَابُ التَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ

وَايَةٍ: وَاِيَةٍ: وَاِيَةٍ: وَايَةٍ: سِيَرَاءً - عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ - وَفِي رِوَايَةٍ: عِنْدَ مِنْ إِسْتَبْرَةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: سِيَرَاءً - عَلَى رَجُلٍ تُبَاعُ - وَفِي رِوَايَةٍ: عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ -، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ: ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّة؛ تَلْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَالِمَسْجِدِ -، فَقَالَ لِلنَّبِيِّ عَيْقٍ: ابْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّة؛ تَلْبَسُ هَذَا مَنْ - وَفِي رِوَايَةٍ: لِلْعِيدِ -، وَإِذَا جَاءَكَ الْوَفْدُ. فَقَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ. فَأَتِي رَسُولُ اللهِ عَيْقٍ مِنْهَا بِحُلَلٍ، فَأَرْسَلَ إِلَى لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ أَلْبَسُهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَكُسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، تَبِيعُهَا (أَوْ تَكُسُوهَا) - وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ تُكُسُوهَا) - وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ تُكُسُوهَا لَ إِنِّي لَمْ أَكُسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، تَبِيعُهَا (أَوْ تَكُسُوهَا) - وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ تُصِيبُ بِهَا حَاجَتَكَ -. فَأَرْسَلَ بِهَا عُمَرُ إِلَى أَخٍ لَهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ (').

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَبَعَثَ إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ بِحُلَّةٍ، فَرَاحَ فِي حُلَّتِهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَرَفَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَدْ أَنْكَرَ مَا صَنَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا تَنْظُرُ إِلَيَّ؟ فَأَنْتَ بَعَثْتُ إِلَيْ بَعَثْتُ مِنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَ اللَّهِ قَالَ: لَبِسَ النَّبِيُ عَلَيْهُ يَوْمًا قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ، ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقِيلَ لَهُ: قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتُهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَرِهْتَ أَمْرًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْظَيْتَنِيهِ! فَمَا لِي؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُهُ تَبِيعُهُ. فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ وَأَعْظَيْتَنِيهِ! فَمَا لِي؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ، إِنَّمَا أَعْطَيْتُكُهُ تَبِيعُهُ. فَبَاعَهُ بِأَلْفَيْ وَرُهَم.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ لِهَذَا الْحَدِيثِ(١). الْحَدِيثِ(١).

### بَابُ لُبُسِ الْحَرِيرِ وَافْتِرَاشِهِ لِلرِّجَالِ، وَقَدْرِ مَا يَجُوزُ مِنْهُ

النَّبِيُّ ﷺ: (٣) مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

الله عن أبِي عُثْمَانَ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ وَ الله وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا هَكَذَا، وَصَفَّ لَنَا النَّبِيُ ﷺ إِصْبَعَيْهِ، وَرَفَعَ زُهَيْرٌ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ (٤)(٥).

<sup>(</sup>۱) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مَ قَالَ: الْعَلَمَ فِي أَرْسَلَتْنِي أَسْمَاءُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَرِّمُ أَشْيَاءَ ثَلَاثَةً: الْعَلَمَ فِي الثَّوْبِ، وَمِيثَرَةَ الْأُرْجُوانِ، وَصَوْمَ رَجَبٍ كُلِّهِ؟ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ: أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَجُبٍ؛ فَكَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الْأَبَدَ؟ وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنَ الْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: إِنَّمَا يَلْبُسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا حَلَاقَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: إِنَّمَا يَلْبُسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا حَلَاقَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: إِنَّمَا يَلْبُسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا حَلَاقَ لَهُ يَقُولُ: إِنَّمَا يَلْبُسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا حَلَاقَ لَهُ فَعَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ. فَإِذَا هِي عَمْرَ بْنَ الْخَطَابِ يَقُولُ: إِنَّمَا يَلْبُسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا حَلَاقَ لَكَ عُمْرَ بُنَ الْخَطَابِ يَقُولُ: إِنَّمَا يَلْبُسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا حَلَقَ لَكَ إِلَى الْمَاعَانِ اللهِ عَنْ الْعَلَمُ مِنْهُ وَأَمَّا مِيثَرَةُ الْأَرْجُوانِ ؛ فَهَذِهِ مِيثَرَةُ عَبْدِ اللهِ عَلَى أَلْعَلَمُ مِنْهُ وَلَى الْمُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ ، وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَاجِ ، فَقَالَتْ: هَذِهِ بُجَةً طَيَالِسَةٍ كِسْرَوَانِيَّةٍ لَهَا لِبْنَةُ دِيبَاجٍ ، وَفَرْجَيْهَا مَكْفُوفَيْنِ بِالدِّيبَ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ يَلْبُسُهَا، فَلَمَّ قُبَضْتُهُ اللَّهُ وَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَلْبُسُهَا، فَنَحْنُ لَعْشَلْتُ النَّي عَلَيْهُ لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: أَلَا لَا تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ؛ فَإِنِّي...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ؛ فَإِنَّهُ...

 <sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: يَا عُتْبَةُ بْنَ فَرْقَدٍ! إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ كَدِّكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أَبِيكَ وَلَا مِنْ كَدِّ أُمِّكَ، فَأَشْبِعِ الْمُسْلِمِينَ فِي رِحَالِهِمْ مِمَّا تَشْبَعُ مِنْهُ فِي رَحْلِكَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أُمِّكَ، فَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ، وَزِيَّ أُمِّكِ الشِّرْكِ، وَلَبُوسَ الْحَرِيرِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ وَ اللَّهِ عَظَبَ بِالْجَابِيَةِ، فَقَالَ: =

# بَابُ الْقَبَاءِ وَفَرُّوجٍ حَرِيرٍ

٩٩٢ - عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ضَالَىٰهُ، قَالَ: أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَرُّوجُ حَرِيرٍ، فَلَبِسَهُ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيدًا كَالْكَارِهِ لَهُ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَنْبَغِي هَذَا لِلْمُتَقِينَ.

#### بَابُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

وَالزُّبَيْرِ وَ اللَّهِ فِي قَمِيصٍ مِنْ حَرِيرٍ (١) مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: شَكَوَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ الْقَمْلَ، فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ، (فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا) فِي غَزَاةٍ.

### بَابُ الْحَرِيرِ لِلنِّسَاءِ

99٤ - عَنْ عَلِيٍّ ضَطِّيْهُ، قَالَ: أَهْدَى إِلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ حُلَّةَ سِيَرَاءَ (٢)، فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ (٣)، فَشَقَقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

# بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ

٩٩٥ \_ عَنْ أَنْسٍ رَفِي اللَّهِ مُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ.

<sup>=</sup> نَهَى نَبِيُّ اللهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فِي السَّفَرِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِّم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا اللَّمَاءِ. وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَ الْفَوَاطِم.

#### بَابُ مَنْ لَمْ يَرُدُّ الطِّيبَ

٩٩٦ - (عَنْ أَنَسِ رَفِيْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ)(١).

#### بَابُ الْخِضَابِ

99٧ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

• وَفِي حَدِيثِ أَنَس ضَعْهُ قَالَ: (قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَيْسَ فِي أَصْحَابِهِ أَشْمَطُ غَيْرَ) أَبِي بَكْرٍ، فَغَلَفَهَا بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى قَنَأَ لَوْنُهَا) (٢).

#### بَابُ الْحِبَرَةِ

٩٩٨ \_ عَنْ قَتَادةَ، عَنْ أَنَسِ ظَيْهُ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُّ الثِّيَابِ كَانَ أَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْهِ (أَنْ يَلْبَسَهَا)؟ قَالَ: الْحِبَرَةُ.

#### بَابُ الْأَكْسِيَةِ

999 - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ رَبِيًّا كِسَاءً - وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ -، وَقِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ -، فَقَالَتْ: قُبِضَ رُوحُ النَّبِيِّ وَيَ هَذَيْنِ.

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هَلِيهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ رَيْحَانٌ فَلَا يَرُدَّهُ؛ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمِلِ، طَيَّبُ الرِّيحِ.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: قَدْ خَضَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَّرُ رَفِي بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ. وَفِي رِوَايَةٍ:
 وَاخْتَضَبَ عُمَرُ بِالْحِنَّاءِ بَحْتًا.

### بَابُ الْأَنْمَاطِ وَنَحْوِهَا لِلنِّسَاءِ

النّبِيُّ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الْأَنْمَاطُ؟ قَالَ النّبِيُّ عَلَىٰ الْكُمْ مِنْ أَنْمَاطُ؟ قَالَ النّبِيُّ عَلَىٰ الْكُمْ الْأَنْمَاطُ؟ قَالَ: أَمَا إِنّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ. فَالَا الْأَنْمَاطُ؟ قَالَ: أَمَا إِنّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ؟ فَالَا أَمُّا إِنّهُ مَاطَكِ! فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ فَأَنَا أَقُولُ لَهَا مِ يَعْنِي: امْرَأَتَهُ مِ: أَخِرِي عَنِي أَنْمَاطُكِ! فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النّبِيُّ عَلَيْهِ: إِنّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ؟ فَأَدَعُهَا.

# بَابُ فِرَاشِ النَّبِيِّ عَلِي \*

اللهِ عَلَيْهُ مَنْ عَائِشَةَ وَاللهُ عَائِشَةَ وَاللهُ عَائِشَةً وَاللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

#### بَابُ الإِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

الله عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى مَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، [وَاللَّبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ، وَالصَّمَّاءُ: أَنْ يَجْعَلَ ثَوْبَهُ عَلَى عَنْ لِبْسَتَيْنِ، [وَاللَّبْسَةُ الْأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، وَاللَّبْسَةُ الْأُخْرَى: احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جَالِسٌ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءً (٣).

#### بَابُ الْإِسْتِلْقَاءِ فِي الْمَسْجِدِ، وَمَدِّ الرِّجْلِ

اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ وَ اللهِ مُنْ وَيْدٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عُرَى.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا تَزَوَّجْتُ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ وِسَادَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي يَتَّكِئُ عَلَيْهَا.

 <sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَ اللهِ اللهِ اللهُ وَفِيهِ: وَنَهَى أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.

#### بَابُ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيلاءِ

١٠٠٤ - عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ ضَطْحُهُ (١): أَنَّ رَسُـولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: لَا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ).

• وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عُنَ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيلَا اللهِ اللهِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: إِنَّ أَحَدَ شِقَيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: إِنَّكَ لَسْتَ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيلًا عَ).

مُرْيُرَةَ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ الل

• (وَفِي حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ رَبِيُهُمَا: بَيْنَمَا رَجُلُ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيلَاءِ خُسِفَ بِهِ...). على على على المالية على المالية على المالية ال

### بَابُّ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةً

النَّبِيَّ عَلَىٰ فَرَاثَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ فَرَاثَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَرَاثَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيُ عَلَیْهُ، فَشَکَا إِلَیْهِ مَا وَجَدَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتًا فِیهِ صُورَةٌ وَلَا کَلْبُ(۲).

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم: وَرَأَى رَجُلًا يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَجَعَلَ يَضْرِبُ الْأَرْضَ بِرِجْلِهِ، وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْبَحْرَيْنِ، وَهُوَ يَقُولُ: جَاءَ الْأَمِيرُ، جَاءَ الْأَمِيرُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُسْتَخْلَفُ عَلَى الْمَدِينَةِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ مَيْمُونَةَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْكُ أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا، فَقَالَتْ =

#### بَابُ التَّصَاوِيرِ

الْبَي عَنْ أَبِي حَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَ اللهِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ وَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدْنَاهُ، اللهُ عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ - رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبِي عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ - رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبِي عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ - رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبِي عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ - رَبِيبِ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النّبِي عَلَى اللهِ عَنْ اللهُ عَنِ اللهُ وَلِ ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ يُحْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورِ يَوْمَ الْأَوّلِ؟ فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: أَلَمْ تَسْمَعْهُ حِينَ قَالَ: إِلّا رَقْمًا فِي ثَوْبِ؟.

### بَابٌ مَا وُطِئَ مِنَ التَّصَاوِيرِ

١٠٠٨ عنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مِنْ سَفَوٍ، وَقَدْ سَتَرْتُ بِقِرَامٍ لِي عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (١)، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (١)، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَعْوَةٍ لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (١)، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَعْوَةً لِي فِيهَا تَمَاثِيلُ (١)، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَعْوَدُونَ وَجُهُهُ، ثُمَّ تَنَاوَلَ السِّتْرَ فَهَتَكَهُ. وَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: إِنَّ مِنْ أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ اللهِ (٢). الشَّورَ -، وَقَالَ: أَشَدُ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ (٢).

مَيْمُونَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! لَقَدِ اسْتَنْكُرْتُ هَيْئَتَكَ مُنْذُ الْيَوْمِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَلْقَنِي، أَمَ وَاللهِ مَا أَخْلَفَنِي! قَالَ: فَظَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ فُسْطَاطٍ لَنَا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِهِ مَا قَنَضَحَ مَكَانَهُ، فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ لَهُ: قَدْ كُنْتَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَة؟ مَا أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَة؟ قَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ الْجَائِطِ الصَّغِيرِ، وَيَتْرُكُ كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ.

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي يَدِهِ عَصًا، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: مَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْدَهُ
 وَلا رُسُلُهُ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي إِلَيْهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَأْمُونَا أَنْ نَكْسُوَ الْحِجَارَةَ وَالطِّينَ.

قَالَتْ: فَجَعَلْنَاهُ وِسَادَةً، أَوْ وِسَادَتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَانَتَا فِي البَيْتِ يَجْلِسُ عَلَيْهِمَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ سَفَرٍ، وَعَلَّقْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ تَمَاثِيلُ<sup>(۱)</sup>، فَأَمَرَنِي أَنْ أَنْزِعَهُ، فَنَزَعْتُهُ<sup>(۲)</sup>.

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّا لَمْ يَكُنْ يَتُرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ).

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ الله الله الله عَنَّا قِرَامَكِ هَذَا] (٣)؛ (فَإِنَّهُ لَا تَضَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي).

#### بَابُ مَنْ كُرِهَ الْقُعُودَ عَلَى الصُّورَةِ

تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ، فَعَرَفَتْ فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، مَاذَا أَذْنَبْتُ؟ قَالَ: مَا بَالُ هَذِهِ النَّمْرُقَةِ؟ فَقَالَتِ: اشْتَرَيْتُهَا لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ!.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: الْخَيْلُ ذَوَاتُ الْأَجْنِحَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ لَنَا سِثْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَائِرٍ، وَكَانَ اللَّاخِلُ إِذَا دَخَلَ اسْتَقْبَلَهُ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: حَوِّلِي هَذَا؛ فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ اللَّنْيَا. قَالَتْ: وَكَانَتْ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ لَيْ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَنَا قَطِيفَةٌ كُنَّا نَقُولُ: عَلَمُهَا حَرِيرٌ، فَكُنَّا نَلْبَسُهَا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ يَأْمُرْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَطْعِهِ. فَقَطْعِهِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ إِلَهْظِ: أَخْرِيهِ عَنِّي.

### بَابُ تَصْوِيرِ الشَّجَرِ وَمَا لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ \*

إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ! إِنِّي إِنْسَانٌ (إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ! إِنِّي إِنْسَانٌ (إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي) أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ! (١) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا يَدِي، وَإِنِّي) أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ! (١) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللهَ مُعَذِّبُهُ مَعَدِّبُهُ مَعَدِّبُهُ عَلَيْكَ بِهَا الرَّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِح فِيهَا أَبَدًا (٢). (فَرَبَا الرَّجُلُ رَبُوةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَ وَجُهُهُ)، فَقَالَ: (وَيْحَكَ!) إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلْمٍ لَمْ يَرَهُ كُلِّفَ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلَنْ يَفْعَلَ، وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُونَ مِنْهُ صَبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ صُبَّ فِي أُذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِي أَذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِي أَذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِي أَذُنِهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، وَمَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ، وَكُلِّفَ أَنْ يَنْفُخ

#### بَابُ ذَمِّ الْمُصَوِّرِينَ \* اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ - وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، فَرَأَى أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرً -، قَالَ: مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ، فَرَأَى أَعْلَاهَا مُصَوِّرًا يُصَوِّرً -، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: قَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَمُ مَعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ فَوْلُ: قَالَ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: فَقَالَ لَهُ: ادْنُ مِنِّي. فَدَنَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: ادْنُ مِنِّي. فَدَنَا، حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: كُلُّ مُصَوِّدٍ فِي النَّادِ، يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسًا، فَتُعَذَّبُهُ فِي جَهَنَّمَ.

#### بَابُ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ

بِسَبْعِ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعِ: أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: رَدِّ - السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْعَاطِسِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: رَدِّ - السَّلَامِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (۱). وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ (۱). وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمُرْبِ فِي الْفِضَّةِ، وَعَنِ الْمُسْرِبِ فَي الْفِضَّةِ، وَعَنْ الْمُسْرِبِ وَقِي رِوَايَةٍ: الْحُمْرِ -، وَالْقَسِّيِّ، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْإِسْتَبْرَقِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَالسُّنْدُسِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَصْرِ الضَّعِيفِ. بَدَلَ: وَإِجَابَةِ الدَّاعِي.

- (وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ضَيَّةٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَّةٍ، قَالَ:
   أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِيَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ).
- وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ: أَنَّ النَّبِيَ ﷺ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ(٢).

#### بَابُ نَقْشِ الْخَاتَمِ

ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ وَكَانَ يَلْبَسُهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: فِي يَدِهِ الْيُمْنَى - فَيَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنْشَادِ الضَّالِّ. بَدَلَ: وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَهِٰ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ.

كُفِّهِ، فَصَنَعَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ. فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا. فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: (وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ)، فَاتَّخَذَ النَّاسُ مِثْلَهُ، فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ، وَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا. ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ وَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا. ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ وَقَالَ: وَقَالَ: لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا. ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَةٍ . قَالَ وَفِي رِوَايَةٍ: نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ \_؛ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الْفِضَّةِ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَبِسَ الْخَاتَمَ بَعْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَبُو بَكُرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ عُثْمَانُ عَلَيْهِ، وَقَعَ مِنْ عُثْمَانَ فِي بِنْرِ أَرِيسَ.

وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ رَفِي اللهُ الل

# بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يُنْقَشُ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِهِ»

مِنْ فِضَّةٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، وَقَالَ: إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَقَالَ: إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَقَالَ: إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ، وَنَقَشْتُ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ، فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ. وَفِي وَوَايَةٍ: فَإِنِّي لَأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِهِ (۱).

وَفِي رِوَايَةٍ: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَفِيْهِ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ النَّبِيِّ عَيْدٍ)، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ (ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ)، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ (ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ): مُحَمَّدٌ (سَطْرٌ، وَ)رَسُولُ (سَطْرٌ، وَ)اللهِ (سَطْرٌ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ خَاتِمُ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذِهِ. وَأَشَارَ إِلَى الْخِنْصَرِ مِنْ يَدِهِ الْيُسْرَى.

## بَابُ اتِّخَاذِ الْخَاتَمِ لِيُخْتَمَ بِهِ الشَّيْءُ، أَوْ لِيُكْتَبَ بِهِ

الله عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ : أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْأَعَاجِمِ (١)، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْبَلُونَ كِتَابًا إِلَّا عَلَيْهِ خَاتَمُ ؛ فَاتَّخُذَ النَّبِيُ عَلَيْهِ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَانَ فَصُّهُ (مِنْهُ)(٢).

#### بَابُّ: لَا يَمۡشِي فِي نَعۡلِ وَاحِدَةٍ

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَا الله عَلَيْهُ قَالَ: لَا يَمْشِي أَخَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا جَمِيعًا، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعًا (٣).

#### بَابُ: يَنْزِعُ نَعْلَهُ الْيُسْرَى

١٠١٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، (لِيَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تُنْعَلُ، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ .

## بَابُ الْمَقَزَعِ

اَنَّ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْصٍ: أَنَّ مُعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ حَفْصٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَبُّ يَلُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ والنَّجَاشِيِّ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَإِلَى كُلِّ جَبَّارٍ؛ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ تَعَالَى، وَلَيْسَ بِالنَّجَاشِيِّ الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: حَبَشِيًّا.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ هَا فَضَرَبَ عَلَى جَبْهَتِهِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّكُمْ تُحَدِّثُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهُ عَلَى لِتَهْتَدُوا وَأَضِلَّ، أَلَا وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي وَإِنِّي أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا.

(قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: قُلْتُ: وَمَا الْقَزَعُ؟) فَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللهِ قَالَ: إِذَا حَلَقَ الصَّبِيَّ وَتَرَكَ هَا هُنَا شَعَرَةً وَهَا هُنَا وَهَا هُنَا. (قَالَ عُبَيْدُ اللهِ: وَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ: أَمَّا الْقُصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلَامِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا، وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتُرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعَرٌ وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ شِقُّ رَأْسِهِ هَذَا وَهَذَا)(١).

## بَابُ الْوَصْلِ فِي الشَّعَرِ

الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ. وَأَنْ أَسْمَاءَ وَ إِنَّا الْمَاءَ وَإِنِّا، قَالَتْ: سَأَلَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ، فَامَّرَقَ شَعَرُهَا، وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: وَزَوْجُهَا (يَسْتَحِثُّنِي بِهَا) (٢) \_، أَفَأصِلُ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَة وَالْمَوْصُولَة.

#### وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَإِنْهِا: وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةً.

مُفْيَانَ وَ اللّٰهِ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ، وَكَانَتْ فِي يَدَيْ سُفْيَانَ وَ اللّٰبِيّ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعَرٍ، وَكَانَتْ فِي يَدَيْ حَرَسِيّ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟! سَمِعْتُ النّبِيّ عَلَى الْمَدِينَةِ! أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟! سَمِعْتُ النّبِيّ عَلَى اللّٰهِ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَهَا نِسَاؤُهُمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُودِ، وَإِنَّ النَّبِيَ عَلِيًةٍ سَمَّاهُ الزُّورَ. يَعْنِي الْوِصَالَ فِي الشَّعَرِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: قَالَ نَافِعٌ: يُحْلَقُ بَعْضُ رأْسِ الصَّبِيِّ، ويُتْرَكُ بَعْضٌ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: يَسْتَحْسِنُهَا.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ زِيَّ سَوْءٍ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ. قَالَ:
 وَجَاءَ رَّجُلٌ بِعَصًا عَلَى رَأْسِهَا خِرْقَةٌ، قَالَ مُعَاوِيَةُ: أَلَا وَهَذَا الزُّورُ. قَالَ قَتَادَةُ: يَعْنِي مَا يُكَثِّرُ بِهِ النِّسَاءُ أَشْعَارَهُنَّ مِنَ الْخِرَقِ.

## بَابُ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ

الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ<sup>(۲)</sup>، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ (٣)، اللهُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا: أُمُّ يَعْقُوبَ (٣)، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ! فَقَالَ: وَمَا لِي لَا فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: لَقَدْ قَرَأْتُ مَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً وَمَنْ هُو فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَةً وَمَنْ هُو فِي كِتَابِ اللهِ؟ فَقَالَتْ: لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ. قَالَ: لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ، أَمَا قَرَأْتِ : فَوَلَا اللهِ عَنْهُ فَانَعُولُ فَحَدْتِيهِ، أَمَا لَكُ عَنْ كُنْتُ فَوْلُ اللهُ عَلْمَ الْمَعْلُونَهُ إِلَى اللَّهُ عَلُولُ اللهُ عَلْمَ الْمَعْلُونَةُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

## بَابُ النَّهُي عَنِ التَّزْوِيرِ فِي اللِّبَاسِ \*

الله عَلَى جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِي ضَرَّةً، فَهَلْ عَلَى جُنَاحٌ إِنْ تَشَبَعْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِينِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ.

### بَابٌ مَا قِيلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحْوِهِ فِي أَعْنَاقِ الْإِبِلِ

الله عَنْ أَبِي بَشِيرِ الْأَنْصَارِيِّ وَ اللهِ عَنْ أَبِي بَشِيرِ الْأَنْصَارِيِّ وَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَسُولًا: أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ رَسُولًا: أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: وَالنَّامِصَاتِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ.

## بَعِيرٍ قِلَادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ(١).

#### بَابُ الْوَسْمِ وَالْعَلَمِ فِي الصُّورَةِ

الصُّورَةُ)، وَقَالَ: نَهَى النَّبِيُّ عَلِيْهُ أَنْ تُضْرَبَ (٢).

## بَابُ وَسُمِ الغَنَمِ وَالِّإِبِلِ \*

الله النَّطُوْ هَذَا الْغُلَامَ، فَلَا يُصِيبَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَغْدُو بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَالله النَّبِيِّ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ (حُرَيْثِيَّةٌ) (٣)، وَهُوَ يُحَنِّكُهُ. فَغَدَوْتُ بِهِ، فَإِذَا هُوَ فِي حَائِطٍ، وَعَلَيْهِ خَمِيصَةٌ (حُرَيْثِيَّةٌ) (٣)، وَهُوَ يَسِمُ الظَّهْرَ الَّذِي قَدِمَ عَلَيْهِ فِي الْفَتْحِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَخٍ لِي يُحَنِّكُهُ، وَهُوَ فِي مِرْبَدٍ لَهُ، فَرَأَيْتُهُ يَسِمُ شَاةً \_ قَالَ شُعْبَةُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: \_ فِي آذَانِهَا.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: قَالَ مَالِكٌ: أُرَى ذَلِكَ مِنَ الْعَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ قَالَ: نهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ. الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَجْهِ فِي الْوَجْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: لَعَنَ اللهُ الَّذِي وَسَمَهُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ قَالَ: فَوَاللهِ لَا أَسِمُهُ إِلَّا فِي أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ. فَأَمَرَ بِحِمَادٍ لَهُ فَكُويَ فِي جَاعِرَتَيْهِ، فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوى الْجَاعِرَتَيْنِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: حُوَيْتِيَّةٌ.

## كِتَابُ الْأَدَبِ

#### بَابُ كُنْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

السُّوقِ)، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا وَعُوْنُ هَفَالَ: إِنَّمَا وَعُوْتُ هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا وَعُوْتُ هَذَا. فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي.

## بَابٌ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُّوا بِكُنْيَتِي»

الْأَنْصَارِ غُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا(١)، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: حَمَلْتُهُ عَلَى الْأَنْصَارِيُّ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ مُحَمَّدًا(١)، قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: حَمَلْتُهُ عَلَى عُنُقِي، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُنُقِي، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَ عَلِي اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَفِي رِوَايَةٍ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلَامٌ، فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ، فَقَالُوا: لَا نَكْنِيكَ بِأَبِي الْقَاسِم، وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: أَسْمِ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ. وَفِي رِوَايَةٍ (٣): أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ.

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي هُرَيْرَةً رَبِي هُرَيْرَةً رَبِي هُرَيْرَةً رَبِي هُرَيْرَةً رَبِي هُرَيْرَةً رَبِي إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أُمِرْتُ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ: لَا نَدَعُكَ تُسَمِّي بِاسْم رَسُولِ اللهِ ﷺ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ طَرِيقِ التَّسْمِيَةِ بِمُحَمَّدٍ.

### بَابُ تَسْمِيَةِ الْمَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُ لِمَنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ وَتَحْنِيكِهِ

الزُّبَيْرِ عَلَيْ بِمَكَّة ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمُّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَة ، فَنَزَلْتُ قُبَاء ، اللهُ بَيْرِ عَلَيْ بِمَكَّة ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمُّ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَة ، فَنَزَلْتُ قُبَاء ، فَمَ اللهِ عَلَيْه ، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِه ، ثُمَّ دَعَا فَوَلَدْتُ بِقُبَاء ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْه ، فَوَضَعْتُهُ فِي حَجْرِه ، ثُمَّ دَعَا بِعَمْرَة (١) فَمَضَعَهَا ، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْء دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَة ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْه (٢) ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ، (فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا ؛ لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ، (فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا ؛ لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ، (فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا ؛ لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ الْمُهُمْ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ، (فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا ؛ لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ اللهُ اللهُ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي الْإِسْلَامِ ، (فَفَرِحُوا بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا ؛ لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ لَكُمْ ) (٣) .

## بَابٌ مَنْ سَمَّى بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ

النَّبِيَّ عَيُّكِمُ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، (وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. وَلَنَّبِيَ عَيُّكِمُ، فَصَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ، فَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ، (وَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ، وَدَفَعَهُ إِلَيَّ. قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: وكَانَ أَكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى).

# بَابُ تَحْوِيلِ الإسمِ إِلَى اسْمِ أَحْسَنَ مِنْهُ

النّبِيِّ عَلَى مَا النّبِيُ عَلَى مَا النّبِي عَلَى أَسَيْدٍ بِالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ إِلَى النّبِي عَلَى اللهِ ع

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﴿ إِنَّهَا: فَطَلَبْنَا تَمْرَةً، فَعَزَّ عَلَيْنَا طَلَبُهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ مَسَحَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم: ثُمَّ جَاءَ وَهُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ أَوْ ثَمَانٍ لِيُبَايِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَأَمَرَهُ بِذَلِكَ الزَّبَيْرُ، فُتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ مُقْبِلًا إِلَيْهِ، ثُمَّ بَايَعَهُ.

مَا اسْمُهُ؟ قَالَ: فُلَانٌ. قَالَ: وَلَكِنْ اسْمِهِ الْمُنْذِرَ. فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ الْمُنْذِرَ.

المعالم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بَرَّةَ، فَقِيلَ: تُزَكِّي نَفْسَهَا! فَسَمَّاهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ زَيْنَبَ (١).

## بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ»

الْكَرْمُ! إِنَّمَا الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: لَا تُسَمُّوا الْعِنَبَ الْكَرْمَ (٢).

## بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يَقُلُ أَحَدُكُمُ: عَبْدِي، أَمَتِي» \*

١٠٣٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُّكَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّه

## بَابُ الْكُنْيَةِ لِلصَّبِيِّ وَقَبْلَ أَنْ يُولَدَ لِلرَّجُلِ

١٠٣٤ - عَنْ أَنَسِ ضَعْظِيهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ كَانَ النَّبِيُ ﷺ لَيُخَالِطُنَا)، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا الاِسْمِ، وَسُمِّيتُ بَرَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ اللهُ أَعْلَمُ بِأَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ. وَسُمِّيهَا؟ قَالَ: سَمُّوهَا زَيْنَبَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: فَإِنَّ الْكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ﴿ لَيْ اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَلَا يَقُلِ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ: مَوْلَايَ؛ فَإِنَّ مَوْلَاكُمُ اللهُ عَبْك.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: كُلُّكُمْ عَبِيدُ اللهِ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ اللهِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: **وَجَارِيَتِي**.

- قَالَ: أَحْسِبُهُ فَطِيمًا -، وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَالَ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟ نُغَرٌ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ، فَرُبَّمَا حَضَرَ الصَّلَاةَ وَهُوَ فِي بَيْتِنَا، فَيَأْمُرُ بِالْبِسَاطِ الَّذِي تَحْتَهُ فَيُكْنَسُ وَيُنْضَحُ، ثُمَّ يَقُومُ وَنَقُومُ خَلْفَهُ، فَيُصَلِّي بِنَا.

## بَابُ أَبْغَضِ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ

الْأَسْمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللهِ (۱) رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ (٢).

## بَابٌ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ \*

الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ (٣).

## بَابُ أَفْنِيَةِ الدُّورِ وَالْجُلُوسِ فِيهَا، وَالْجُلُوسِ عَلَى الصُّعُدَاتِ

الْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدُّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا. فَقَالَ: إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ. قَالُوا: وَمَا حَقُ الطَّرِيقِ عَقَهُ. قَالُوا: وَمَا حَقُ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْئِ عَنِ الْمُنْكَرِ (٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: لَا مَالِكَ إِلَّا اللهُ عَلِنَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: حَقُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم سِتِّ. فَذَكَرَهَا، وَذَكَرَ بَدَلَ رَدِّ السَّلَامِ:
 إِذَا لَقِيتَةٌ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي طَلْحَةً صَلَّىٰ اللَّهُ عَالَ: فَقُلْنَا: إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَاسٍ: قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ =

## بَابٌ تَسْلِيمِ الرَّاكِبِ عَلَى الْمَاشِي

١٠٣٨ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّة، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْكَثِيرِ. (وَفِي الرَّاكِبُ عَلَى الْكَثِيرِ. (وَفِي الرَّاكِبُ عَلَى الْكَثِيرِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: وَالصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ).

## بَابُ التَّسْلِيمِ وَالْاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا

مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى وَ اللهِ كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى وَ اللهِ كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَر ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي - وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا، فَرَجَعْتُ عَلَى عُمَر ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ اللهِ فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ؟! الْمُذَنُوا لَهُ -، فَرَجَعْتُ الله فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ؛ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِبَيِّنَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ -! أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ -! أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ -! أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بِبَيِّنَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ لَأَفْعَلَنَ بِكَ -! أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّقِيمِ مَنَ عَلَيْهِ بَبِينَةٍ - وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ لَأَفْعَلَنَ بِكَ -! أَمِنْكُمْ مَعَكَ إِلّا أَصْغَرُ اللهَوْمِ، فَقُمْتُ مَعُهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَر أَنَ النَّبِي عَلَيْ قِالَ اللهَوْمِ، فَقُمْتُ مَعُهُ، فَأَخْبَرْتُ عُمَر أَنَّ النَّبِي عَلَيْ مِنْ أَمْ وَلَى اللهُ عَلَى مِنْ أَمْ لَا يَقُومُ مَعَلَ إِلَا أَصْغَرَ أَنْ النَّبِي عَلَيْ مِنْ أَمْ اللّهِ عَلَى مَعْدُ اللّهُ وَمِ مَعْلَى اللّهُ وَمِ مَعَلَى عَمْرَ أَنْ النَّبِي عَلَيْ مِنْ أَمْدِ وَلَكُ اللّهُ وَمُ مَعْلَى اللّهُ عَلَى مَدُلُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِ مَعْلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَمْ مُولِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمِي وَايَةٍ: فَقَالَ عُمَر مُصَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَال

وَنَتَحَدَّثُ. قَالَ: إِمَّا لَا فَأَدُّوا حَقَّهَا: غَضْ الْبَصَرِ، وَرَدُّ السَّلَامِ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَبَا مُوسَى أَتَى بَابَ عُمَرَ فَاسْتَأْذَنَ ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاحِدَةٌ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثٌ. وَأَحِدَةٌ. ثُمَّ اسْتَأْذَنَ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ عُمَرُ: ثَلَاثٌ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ. قَالَ: فَقُلْتُ: أَتَاكُمْ أَخُوكُمُ الْمُسْلِمُ قَدْ أُفْزِعَ
 تَضْحَكُونَ؟! انْطَلِقْ، فَأَنَا شَرِيكُكَ فِي هَذِهِ الْعُقُوبَةِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى رَهِيهُ: قَالَ عُمَرُ: إِنْ وَجَدَ بَيِّنَةً تَجِدُوهُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ عَشِيَّةً،
 وَإِنْ لَمٌ يَجِدْ بَيِّنَةً فَلَمْ تَجِدُوهُ. فَلَمَّا أَنْ جَاءَ بِالْعَشِيِّ وَجَدُوهُ، قَالَ: يَا أَبَا مُوسَى! =

رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ أَلْهَانِي الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ. يَعْنِي الْخُرُوجَ إِلَى التِّجَارَةِ.

#### بَابٌ: إِذَا قَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا

الْبَابَ، فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا. فَقَالَ: أَنَا! أَنَا! كَأَنَّهُ كَرِهَهَا.

## بَابُّ: مَنِ اطَّلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ

المعنه السَّاعِدِيِّ عَيْنَ اللهِ عَلَيْهِ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِدْرًى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ، جُحْرِ فِي بَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَمَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِدْرًى يَحُكُ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ (تَنْتَظِرُنِي) - وَفِي رِوَايَةٍ: تَنْظُرُ - فَلَمَّا رَآهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ. لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنَيْكَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الْبَصَرِ.

• وَفِي حَدِيثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ: أَنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ بِمِشْقَصٍ، فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ.

اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ، فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ؛ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ.

## بَابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوسِ فِي الْمَسْجِدِ

الله عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ ضَلَّتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى

مَا تَقُولُ؟ أَقَدْ وَجَدْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أُبِيَّ بْنَ كَعْبِ. قَالَ: عَدْلٌ. قَالَ: يَا أَبَا الطُّفَيْلِ! مَا يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَلَا تَكُونَنَّ عَذَابًا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ! قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْنًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَبَبَّتَ.

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَذَهَبَ وَاحِدٌ. قَالَ: فَوَقَفَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا الثَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّالِثُ فَأَدْبَرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّهُ فِلَا اللهَ عَنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَاسْتَحْيَا اللهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ.

### بَابُ: ﴿إِذَا قِيلَ لَكُمْ نَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَٱفْسَحُواْ ﴿ الْآيَةَ

النّبِيّ عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النّبِيّ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا يُقِيمُ الرّبُحُلُ الرّبُحُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ وَتَوَسَّعُوا (١). وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَهِمَا يَكُرَهُ أَنْ يَقُومَ الرّبُحُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجُلِسَ مَكَانَهُ (١).

### بَابُ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ

١٠٤٥ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ.

• وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ : حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ؛ أَجْلَ أَنْ يُحْزِنَهُ.

## بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الصِّبْيَانِ

الله عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَفِيْ اللهُ مَرَّ عَلَى صِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ يَفْعَلُهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبِي اللهِ عَلَيْهِ: مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.

## بَابُّ: كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلَامُ؟

١٠٤٧ ـ عَنْ عَائِشَةَ وَهِمَا اللّهُ وَ أَتُوا النّبِيّ عَلَيْهُ، فَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ (١) وَعَلَيْكُمْ اللهُ، عَلَيْكُمْ قَالَتْ عَائِشَةُ: السَّامُ عَلَيْكُمْ (١) وَلَعَنَكُمُ اللهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ ( وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ ). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: (مَهْلًا) (٢) يَا عَائِشَةُ! (عَلَيْكِ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ) وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ (٣) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ بِالرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ ( وَالْعُنْفَ ) وَالْفُحْشَ (٣) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ اللهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ ( ) ـ قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: أَوَلَمْ تَسْمَعِي الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ ( ) . قَالَتْ: أَولَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: أَولَمْ تَسْمَعِي مَا قُلُوا؟ وَالْهُ فَيَ] ( ) . مَا قُلْتُ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ، [فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيً ] ( ) .

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ وَ إِنَّهُ: (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: أَتَدْرُونَ مَا يَقُولُ؟ قَالَ: لَا)، إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ.

## بَابٌ خُرُوجِ النِّسَاءِ لِحَوَائِجِهِنَّ

اللَّهِ عَلَيْهُ كُنَّ يَخْرُجْنَ بِاللَّيْلِ اللَّهَ وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، فَكَانَ عُمَرُ وَهُوَ يَقُولُ إِذَا تَبَرَّزْنَ إِلَى الْمَنَاصِعِ، وَهُوَ صَعِيدٌ أَفْيَحُ، فَكَانَ عُمَرُ وَهُوَ يَقُولُ لِلنَّبِيّ عَلَيْهُ يَقُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ لِلنَّبِيّ عَلَيْهُ يَفْعَلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَهُوا اللهِ عَلَيْهُ يَقُعُلُ، فَخَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَالذَّامُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: مَهُ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ. فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّكَ: ﴿ وَإِذَا جَآمُوكَ حَيْرَكَ بِمَا لَرَ يُحْيِكَ بِهِ اللهُ ﴾.

 <sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ، وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ.

<sup>(</sup>٥) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ لَهُ بِنَحْوِهِ.

فَنَادَاهَا عُمَرُ: أَلَا قَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَةُ! حِرْصًا عَلَى أَنْ يَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيَةَ الْحِجَابِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: خَرَجَتْ سَوْدَةُ وَلَيْنَا بَعْدَمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ لِحَاجَتِهَا، وَكَانَتِ امْرَأَةً جَسِيمَةً (١) لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ يَعْرِفُهَا، فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ الْخَطَّابِ وَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْوُبُونَ عَلَيْنَا، فَانْظُرِي كَيْفَ تَخْرُجِينَ؟ قَالَتْ: فَانْكُفَأَتْ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى تَخْرُجِينَ؟ قَالَتْ: فَانْكُفَأَتْ رَاجِعَةً، وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي بَيْتِي، وَإِنَّهُ لَيَتَعَشَّى وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ وَفِي يَدِهِ عَرْقٌ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي، فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا. قَالَتْ: فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ، ثُمَّ رُفِعَ عَنْهُ وَإِنَّ الْعَرْقَ فِي يَدِهِ مَا وَضَعَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَ.

#### بَابُ الْغَيْرَةِ

الزُّبَيْرُ وَهَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ، غَيْرَ (نَاضِحٍ وَغَيْرَ) وَمَا لَهُ فِي الْأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلَا مَمْلُوكٍ وَلَا شَيْءٍ، غَيْرَ (نَاضِحٍ وَغَيْرَ) فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ (٢)، وَأَسْتَقِي الْمَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ، وَأَعْجِنُ، وَلَمْ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ فَرَسَهُ إلَّهُ عَلَى مَنَ الْأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةً صِدْقِ. أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةً صِدْقٍ. وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَأْسِي، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ وَهِي مِنِي عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي رَسُولَ اللهِ عَلَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: إِخْ إِخْ لِيَحْمِلَنِي رَسُولَ اللهِ عَلَى وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَدَعَانِي، ثُمَّ قَالَ: إِخْ إِنْ لِيَعْمِلَنِي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: تَفْرَعُ النِّسَاءَ جِسْمًا.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَأَكْفِيهِ مَؤْنَتَهُ، وَأَسُوسُهُ، وَأَدُقُ النَّوَى لِنَاضِحِهِ، وَأَعْلِفُهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمْ
 يَكُنْ مِنَ الْخِدْمَةِ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ سِيَاسَةِ الْفَرَسِ، كُنْتُ أَحْتَشُ لَهُ، وَأَقُومُ عَلَيْهِ.

خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ (أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ)، وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، (وَكَانَ أَغْيَرَ النَّاسِ، فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنِّي قَدِ اسْتَحْيَيْتُ فَمَضَى)، فَجِئْتُ الزُّبَيْرَ، فَقُلْتُ: لَقِينِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ الزُّبَيْرَ، فَقُلْتُ: لَقِينِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعَلَى رَأْسِي النَّوَى، وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَنَاخَ لِأَرْكَبَ، فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ، وَعَرَفْتُ غَيْرَتَكَ! فَقَالَ: وَاللهِ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ (عَلَيَّ) مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ. قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ لَحَمْلُكِ النَّوَى كَانَ أَشَدَّ (عَلَيَّ) مِنْ رُكُوبِكِ مَعَهُ. قَالَتْ: حَتَّى أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو بَكُو بِكِ بَعْدَ ذَلِكَ بِخَادِمٍ تَكْفِينِي سِيَاسَةَ الْفَرَسِ، فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَنِي (١).

## بَابُ الرَّجُلِ يَسِيرُ مَعَ أَهْلِهِ فِي الْأَسْوَاقِ \*

مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلا، فَحَدَّثُتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي مُعْتَكِفًا، فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلا، فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَانْقَلَبْتُ، فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي (وَلِيَةٍ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ فِي الْمَسْجِدِ وَعِنْدَهُ أَزْوَاجُهُ، فَرُحْنَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيِيِّ: لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ)، - وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُييِّ: لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ)، - وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ لَصَفِيَّةَ بِنْتِ حُييٍّ: لَا تَعْجَلِي حَتَّى أَنْصَرِفَ مَعَكِ)، - وَكَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِي رَوَايَةٍ: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ وَوِي رَوَايَةٍ: (حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرِيبًا مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ رُوْجِ النَّبِيِّ عَيْفٍ مَنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْفِ رُوْجِ النَّبِيِّ عَيْفٍ مَلَ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْفِي رَوْجِ النَّبِيِّ عَيْفٍ مَلَ اللهِ عَلَيْ وَسُلِكُمَا وَلَا اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْفَ اللهُ مَنْ الْأَنْصَارِ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْفِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى مَسُولِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَعْتَقَتْنِي.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَجَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. قَالَتْ: إِنِّي إِنْ رَخَّصْتُ لَكَ أَبَى ذَاكَ الزُّبَيْرُ؛ فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ فَتَعَالَ فَاطْلُبْ إِلَيَّ وَالزُّبَيْرُ شَاهِدٌ. فَجَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَبْدِ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ فَقِيرٌ، أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ فِي ظِلِّ دَارِكِ. فَقَالَتْ: مَا لَكَ بِالْمَدِينَةِ إِلَّا دَارِي؟! فَقَالَ لَهَا الزُّبَيْرُ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا فَقَالَتْ: مَا لَكِ أَنْ تَمْنَعِي رَجُلًا فَقِيرًا يَبِعُ إِلَى أَنْ كَسَبَ، فَبِعْتُهُ الْجَارِيَةَ، فَدَخَلَ عَلَيَّ الزُّبَيْرُ وَثَمَنُهَا فِي حَجْرِي، فَقَالَ : هَبِيعًا لِي . قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهَا.

سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ مَجْرَى اللهَ عُلَانَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

بَابُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا ذُو مَحْرَم، وَالدُّخُولُ عَلَى الْمُغِيبَةِ

الْحُمُوكَ عَلَى عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَرَأَيْتَ الْحَمُو الْمَوْتُ. الْحَمُو الْمَوْتُ.

## بَابُ إِخْرَاجِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْبُيُّوتِ

النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ اللَّهِ وَعِنْدِي اللهِ الله

## بَابُ: لَا تُتُرَكُ النَّارُ فِي الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ

الْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مَوسَى ظَيْهُ، قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَحُدِّثَ بِشَأْنِهِمُ النَّبِيُّ عَيْهُ، قَالَ: إِنَّ هَذِهِ النَّارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوُّ لَكُمْ؛ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ.

١٠٥٤ - عَنْ جَابِرٍ وَ اللهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّهِ عَلَيْ: إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ (٢)؛ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدٍ (وَفِي اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ (٢)؛

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فَيْ إِنَحُوهِ، وَفِيهِ: وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ، فَقَالَ: أَلَا أَرَى هَذَا يَعْرِفُ مَا هَاهُنَا؟ فَحَجَبُوهُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحْمَةُ الْعِشَاءِ...

رِوَايَةٍ: فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً)، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحُلُّوهُمْ، فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا، وَأَوْكُوا قِرَبَكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَخَمِّرُوا آنِيتَكُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ) وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا(۱)، وَأَطْفِئُوا وَالشَّرَابَ) وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا(۱)، وَأَطْفِئُوا مَصَابِيحَكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: عِنْدَ الرُّقَادِ؛ فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ مَصَابِيحَكُمْ. وَفِي رِوَايَةٍ: عِنْدَ الرُّقَادِ؛ فَإِنَّ الْفُويْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَة فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبُيْتِ.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً، وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً. وَفِي رِوَايَةٍ: غَطُّوا الْإِنَاءَ، وَأَوْكُوا السِّقَاء؛ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءً، لَا يَمُرُّ

#### كِتَابُ الرُّقَى

#### بَابُ السِّحْرِيِ عِنْ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

٥٥٠٠ \_ عَنْ عَائِشَةَ عَلِيَّا، قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَم (وَفِي رِوَايَةٍ: حَلِيفٌ لِيَهُودَ، كَانَ مُنَافِقًا)، حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ، (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِي)، حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْم، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَهُوَ عِنْدِي، لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ! أَشْعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ؟ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُل؟ فَقَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: مَنْ طَبَّهُ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَم. قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ، وَجُفٍّ طَلْع نَخْلَةٍ ذَكَرٍ. قَالَ: وَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِنْرِ ذَرْوَانَ (وَفِي رِوَايَةٍ: تَحْتَ رَاعُوفَةٍ). فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأُخْرِجَ)، فَجَاءَ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ! كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ، أَوْ كَأَنَّ (رُؤُوسَ) نَخْلِهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ (١)؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَهَلَّا؟ \_ تَعْنِي: تَنَشَّرْتَ \_)، قَالَ: قَدْ عَافَانِي اللهُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَثُوِّرَ عَلَى النَّاسِ فِيهِ شَرًّا. فَأَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَحْرَقْتَهُ.

#### بَابُ الرُّقَى بِالْقُرْآنِ وَالْمُعَوِّذَاتِ

النّبِيِّ عَنْهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: لِبَرَكَتِهَا.

(وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا فَقَرَأَ فِيهِمَا: ﴿ قُلْ هُو اللّهُ أَحَدُ ﴾ وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، الْفَلَقِ ﴾ وَ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ، يَنْ خَسَدِهِ، يَنْ خَلَكَ ثَلَاثَ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ، وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ﴾. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَمَّا اشْتَكَى كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ).

#### بَابُ الرُّقَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: كَانَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَتَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ...

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: فَأُعْطِيَ قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ.

بِالشَّاءِ، فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ ﷺ. فَسَأْلُوهُ، فَضَحِكَ، وَقَالَ: وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ؟ خُذُوهَا، وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ. (وَفِي رِوَايَةٍ: أَصَبْتُمُ).

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ).

#### بَابُّ رُّقْيَةِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ

١٠٥٨ - عَنْ عَائِشَةَ رَجِيْنًا، قَالَتْ: رَخَصَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي الرُّقْيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ.

• وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ (مُعَلَقًا): أَذِنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنْ يَرْقُوا مِنَ الْحُمَةِ (وَالْأُذُنِ. قَالَ أَنَسٌ: كُوِيتُ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ حَيُّ )(١).

### بَابُّ: الْعَيْنُ حَقُّ

١٠٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: الْعَيْنُ حَقُّ (٢).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ الْعَيْنِ وَالْحُمَةِ وَالنَّمْلَةِ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ رَضَّهُ: رَخَّصَ النَّبِيُّ ﷺ لِآلِ حَزْمٍ فِي رُقْيَةِ الْحَيَّةِ، وَقَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ: مَا لِي أَرَى أَجْسَامَ بَنِي أَخِي ضَارِعَةً؟ تُصِيبُهُمُ الْحَاجَةُ؟ قَالَتْ: لَا، وَلَكِنِ الْعَيْنُ تُسْرِعُ إِلَيْهِمْ. قَالَ: ارْقِيهِمْ. قَالَتْ: فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ارْقِيهِمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّقَى، فَجَاءَ آلُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالُوا: إِنَّهُ كَانَتْ عِنْدَنَا رُقْيَةٌ نَرْقِي بِهَا مِنَ الْعَقْرَبِ، وَإِنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى. قَالَ: فَعَرَضُوهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا أَرَى بَأْسًا، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا.

#### بَابُ رُقْيَةِ الْعَيْنِ

اَنْ اللهِ ﷺ (أَوْ أَمَرَ) أَنْ يُسْتَرْقَى مِنَ الْعَيْنِ.

ا ١٠٦١ - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَبُّنَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ، فَقَالَ: اسْتَرْقُوا لَهَا؛ فَإِنَّ بِهَا النَّظْرَةَ (١٠).

#### بَابٌ رُقْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

١٠٦٢ - عَنْ عَائِشَةَ رَجُهُا: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ (٢) يَقُولُ لِلْمَرِيضِ: بسم اللهِ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا، بِرِيقَةِ بَعْضِنَا، يُشْفَى سَقِيمُنَا، بِإِذْنِ رَبِّنَا.

الله عَلَيْ كَانَ إِذَا أَتَى مَرِيضًا (أَوْ أُتِيَ بِهِ) قَالَ - وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، (أَوْ أُتِيَ بِهِ) قَالَ - وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، وَيَقُولُ -: أَذْهِبِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً إِلَّا شِفَاءً لِلَّا أَنْتَ. شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. وَفِي رِوَايَةٍ: لَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا أَنْتَ.



<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: يَعْنِي: بِوَجْهِهَا صُفْرَةً. وللسَّا يَعْدَلُونِ إِلَّهُ عَالِمًا لَكُونَا لِمُ

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: إِذَا اشْتَكَى الْإِنْسَانُ الشَّيْءَ مِنْهُ، أَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ، قَالَ النَّبِيُ ﷺ إِلْاَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا.
 بِإِصْبَعِهِ هَكَذَا. وَوَضَعَ سُفْيَانُ سَبَّابَتَهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا.

## كِتَابُ الْمَرَضِ وَالطُّبِّ

# بَابُّ: أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ

رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي، فَقُلْتُ: رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُو يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا، فَمَسِسْتُهُ بِيَدِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ﷺ:

يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

أَجَلْ('')، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ. فَقُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجُلْ ('')، إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ. فَقُلْتُ: ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجُلْ (نُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ أَجُرَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسْلِم يُصِيبُهُ أَذًى \_ مَرَضٌ فَمَا سِوَاهُ \_ إِلَّا حَطَّ اللهُ لَهُ سَيِّنَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ اللهُ لَهُ مَرَقَهُا.

#### بَابٌ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْمَرَضِ

١٠٦٥ \_ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ، وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمِّ، وَلَا حُزْنٍ، [وَلَا أَذًى](٢)، (وَلَا غَمِّ)، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا؛ إِلَّا كَفَّرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ(٣).

(وَفِي رِوَايَةٍ: مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِيْهِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوٓءًا يُجُزَ بِدِ ﴾ بَلَغَتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَبْلَغًا شَدِيدًا، فَقَي كُلِّ مَا يُصَابُ بِهِ الْمُسْلِمُ كَفَّارَةٌ، حَتَّى التَّكْبَةِ يُنْكَبُهَا، أَوِ الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا.

#### • وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَفِي اللَّهِ مَعْنَاهُ مُخْتَصَرًا (١).

#### بَابُّ: لَا يَقُلُ: خَبُثَتُ نَفْسِي

١٠٦٦ - عَنْ عَائِشَةَ رَفِيْهَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ، قَالَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ:
 خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي.

## بَابُّ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صَلِحَهُ )، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ وَاللهُ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ وَاللهُ عَنْ النَّابِيِّ عَلَيْهِ ، قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَا عَالَا عَنْ اللَّهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا ع

## بَابُّ: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ الْمَاءَ، فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِالْمَرْأَةِ قَدْ حُمَّتْ تَدْعُو لَهَا، أَخَذَتِ الْمَاءَ، فَصَبَّتْهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ جَيْبِهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُنَا أَنْ نَبُرُدَهَا بِالْمَاءِ.

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَقِيْهَا: الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ. (وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: اكْشِفْ عَنَّا الرِّجْزَ).

#### بَابُ فَضَٰلِ مَنْ يُصَرّعُ مِنَ الرِّيحِ

١٠٦٩ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ، أَلِا أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: هَذِهِ الْمَرْأَةُ السَّوْدَاءُ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيقَةٌ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ رَهِ اللهُ الْحَلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بإذْنِ اللهِ ﷺ.

أَتَتِ النَّبِيَّ عَيَّا ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُصْرَعُ، وَإِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي. قَالَ: إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَكِ. فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ. فَقَالَتْ: أَنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيكِ. فَقَالَتْ: أَصْبِرُ. فَقَالَتْ: إِنِّي أَتَكَشَّفُ، فَادْعُ اللهَ لِي أَنْ لَا أَتَكَشَّفَ. فَدَعَا لَهَا.

#### بَابُ التَّلْبِينَةِ لِلْمَرِيضِ

١٠٧٠ عنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي النَّبِيِّ عَلَيْ الْهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِلْلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا، فَاجْتَمَعَ لِلْلِكَ النِّسَاءُ، ثُمَّ تَفَرَّقْنَ إِلَّا أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا؛ أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ وَخَاصَّتَهَا؛ أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ، فَصُبَّتِ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: التَّلْبِينَةُ مَحَمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيضِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَتَقُولُ: هُوَ الْبَغِيضُ النَّافِعُ).

## بَابُ دَوَاءِ الْمَبْطُونِ

العَلَى النَّبِي النَّبِي سَعِيدٍ وَ النَّهِ الْأَلْ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهِ النَّبِي النَّهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَخِي يَشْتَكِي بَطْنَهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: اسْتَطْلَقَ بَطْنُهُ -! فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَالَ: اسْقِهِ عَسَلًا. ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ: قَدْ فَعَلْتُ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنِّي سَقَيْتُهُ فَلَمْ يَزِدْهُ إِلَّا اسْتِطْلَاقًا -. فَقَالَ: صَدَقَ اللهُ، وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ، اسْقِهِ عَسَلًا. فَسَقَاهُ فَبَرَأً.

#### بَابُ الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ

الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ.

### بَابُ الدُّواءِ بِالْعَجُوةِ لِلسِّحْرِ وَالسُّمِّ\*

الله عَلَى يَقُولُ: مَنْ مَعْدِ رَهُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

## بَابُ: الْمَنُّ شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

١٠٧٤ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ "، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ.

#### بَابُ السَّعُوطِ

١٠٧٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اسْتَعَظ.

## بَابُ السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِيِّ وَالْبَحْرِيِّ

بِابْنِ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: بِابْنِ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: اتَّقُوا الله ) عَلَامَ تَدْغَرْنَ أَوْلَادَكُنَّ بِهَذَا الْعِلَاقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ؛ وَفِي رِوَايَةٍ: يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ مِنْهَا ذَاتُ الْجُنْبِ \_ وَفِي رِوَايَةٍ: يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ \_ . يُرِيدُ الْكُسْتَ، وَهُوَ الْعُودُ الْهِنْدِيُّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مِمَّا بَيْنَ لَابَتَيْهَا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَبِيْنَ إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً \_ أَوْ: إِنَّهَا تِرْيَاقٌ \_ أُوَّلَ الْبُكْرَةِ. وَلَا يُتُوالُ عَالِيَةِ شِفَاءً \_ أَوْ: إِنَّهَا تِرْيَاقٌ \_ أُوَّلَ الْبُكْرَةِ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ ﴿ قَالَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى مُوسَى.

#### بَابُ اللَّدُودِ

١٠٧٧ - عَنْ عَائِشَةَ فَيْنَا، قَالَتْ: لَدَدْنَا النَّبِيَ ﷺ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: لَا تَلُدُّونِي! فَقُلْنَا: كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ لِلدَّوَاءِ. فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: (وَفِي رِوَايَةٍ: وَاللَّهُ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِي؟) لَا يَبْقَى أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا لُدَّ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَانَهُ: وَانَهُ لَمْ يَشْهَدُكُمْ.

# بَابُ الْعِلَاجِ بِالْكَيِّ وَالْعَسَلِ \*

١٠٧٨ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَلْهَا، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَادٍ (تُوافِقُ الدَّاءَ)، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِيَ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ...، وَفِيهِ: وَأَنْهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيِّ).



#### كِتَابُ الطَّاعُونِ

#### بَابُّ: كَيْفَ بَدَأَ الطَّاعُونُ؟\*

الْوَجَعَ، أَوْ عَذَابُ (١٠٧٩ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَلَيْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ذَكَرَ الْوَجَعَ، فَقَالَ: رِجْزٌ، أَوْ عَذَابُ (١) عُذِّبَ بِهِ بَعْضُ الْأُمُم، ثُمَّ بَقِيَ مِنْهُ بَقِيَّةُ، فَيَذْهَبُ الْمُرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ الْمُرَّةَ وَيَأْتِي الْأُخْرَى، فَمَنْ سَمِعَ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يُقْدِمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجُ فِرَارًا مِنْهُ.

## بَابٌ مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ

خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيَهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بَّنُ خَرَجَ إِلَى الشَّامِ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِسَرْغَ لَقِيهُ أُمَرَاءُ الْأَجْنَادِ: أَبُو عُبَيْدَةَ بَّنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِأَرْضِ الشَّامِ. قَالَ ابْنُ الْجَرَّاحِ وَأَصْحَابُهُ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَقَالَ بُعْضُهُمْ: فَدَعَاهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْ خَرَجْتَ وَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّامِ، فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَدَ خَرَجْتَ لِأُمْرٍ وَلَا نَرَى أَنْ تَرْجِعَ عَنْهُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعَكَ بَقِيَّةُ النَّاسِ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَلَا نَرَى أَنْ تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَقَالَ: ارْتَفِعُوا بَعْنِي ثُمَّ قَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي الْأَنْصَارَ. فَدَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ مَنْ مَنْ مَنْ مَا فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي . ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْأَنْصَارَ. فَذَعَوْتُهُمْ، فَاسْتَشَارَهُمْ، فَسَلَكُوا سَبِيلَ مَنْ مُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي الْمُهَاجِرِينَ، وَاخْتَلَفُوا كَاخْتِلَافِهِمْ، فَقَالَ: ارْتَفِعُوا عَنِي. ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي مَنْ مُهَاجِرَةِ الْفَتْحِ. فَدَعَوْتُهُمْ، فَلَمْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: الطَّاعُونُ آيَةُ الرِّجْزِ.

يَخْتَلِفْ مِنْهُمْ عَلَيْهِ رَجُلَانِ، فَقَالُوا: نَرَى أَنْ تَرْجِعَ بِالنَّاسِ، وَلَا تُقْدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الْوَبَاءِ. فَنَادَى عُمَرُ فِي النَّاسِ: إِنِّي مُصَبِّحٌ عَلَى ظَهْرٍ، فَأَصْبِحُوا عَلَيْهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ: أَفِرَارًا مِنْ قَدَرِ اللهِ؟ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ غَيْرُكَ عَلَيْهِ. قَالَ أَبُا عُبَيْدَةَ! (١) نَعَمْ، نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ قَالَهَا يَا أَبًا عُبَيْدَةَ! (١) نَعَمْ، نَفِرُ مِنْ قَدَرِ اللهِ إِلَى قَدَرِ اللهِ، أَرأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ إِيلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِيبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَى اللهُ عَرْدَى جَدْبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ الْكَ إِيلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِيبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ الْكَ إِيلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدْوَتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِيبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةٌ، أَلَى إِيلٌ هَبَطَتْ وَادِيًا لَهُ عُدُوتَانِ، إِحْدَاهُمَا خَصِيبَةٌ، وَالْأُخْرَى جَدْبَةً، أَلَى إِيلٌ هَبَطَتْ وَالْمُ فَوْفٍ هَا إِنْ رَعَيْتَ الْجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا فِي قَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَمْرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَالَ اللهُ عَرَامً اللهُ عُمَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ . وَلَا اللهُ عَرَارًا اللهُ عُلَا اللهَ عُمَرُ، ثُمَّ انْصَرَفَ.

Vaccination also has some

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ خِلَافَهُ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَرَأَيْتَ أَنَّهُ لَوْ رَعَى الْجَدْبَةَ وَتَرَكَ الْخَصْبَةَ أَكُنْتَ مُعَجِّرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
 قَالَ: فَسِرْ إِذًا. قَالَ: فَسَارَ حَتَّى أَتَى الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: هَذَا الْمَحِلُّ، أَوْ قَالَ: هَذَا الْمَنْزِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

## كِتَابُ الطِّيَرَةِ وَالْعَدُوَى

#### بَابُّ: لَا عَدُوَى

المعنى أبي هُرَيْرَةَ وَلَهُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا عَدُوى، وَلَا صَفَرَ، وَلَا هَامَةُ (١٠٨١ فَقَالَ أَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَا بَالُ إِبِلِي تَكُونُ فِي الرَّمْلِ كَأَنَّهَا الظِّبَاءُ، فَيَأْتِي الْبَعِيرُ الْأَجْرَبُ، فَيَدْخُلُ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا؟ فَقَالَ: فَمَنْ أَعْدَى الْأَوَّلَ.

١٠٨٢ - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى مُصِحِّ. وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الْأَوَّلِ، قُلْنَا: أَلَمْ لَا يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحِّ. وَأَنْكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَدِيثَ الْأَوَّلِ، قُلْنَا: أَلَمْ تُحَدِّثُ أَنَّهُ لَا عَدُوى؟ فَرَطَنَ بِالْحَبَشِيَّةِ. (قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَمَا رَأَيْتُهُ نَسِيَ حَدِيثًا غَيْرَهُ)(٢).

(وَفِي رِوَايَةٍ: فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ).

### بَابُ الْفَأْل

١٠٨٣ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: لَا طِيَرَةَ، وَخَيْرُهَا الْفَأْلُ. قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الصَّالِحَةُ يَسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: وَلَا نَوْء.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَفِيْهُ: وَلَا غُولَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: فَلَا أَدْرِي أَنْسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ، أَوْ نَسَخَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَ.

• وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهِ الْفَالُ [الصَّالِحُ](١): الْكَلِمَةُ الْحَسَنَةُ.

بَابُ: الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ

وَالْفَرَسِ (٣).

<sup>(</sup>١) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفِي اللهَ الْمُالِعِ. وَأُحِبُ الْفَأْلُ الصَّالِحِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنْ يَكُنْ مِنَ الشُّوْمِ شَيْءٌ حَقِّ...
 (٣) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَلَيْهِ: والْخَادِمِ. بَدَلَ: وَالْمَرْأَةِ.

#### كِتَابُ الْكَمَانَةِ

#### بَابُ الْكِهَانَةِ

الْكُهَّانِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : لَيْسُوا بِشَيْءٍ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ عَنِ عَنِ اللهِ اللهِ عَلَيْ : لَيْسُوا بِشَيْءٍ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَقُرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخُلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ كَذْبَةٍ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ \_ وَهُوَ السَّحَابُ \_ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، فَتَسْتَرِقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ، فَتُوحِيهِ إِلَى الْكُهَّانِ).

الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ؛ كَالسَّلْسِلَةِ عَلَى الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ؛ كَالسَّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوانٍ)، فَإِذَا ﴿ فُرْنَعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ﴾ لِلَّذِي قَالَ: صَفْوانٍ)، فَإِذَا ﴿ فُرْنِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ﴾ لِلَّذِي قَالَ: ﴿ السَّهَابُ الْكَيْرُ ﴾ . فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ (فَرُبَّمَا أَدْرَكَ الشِّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ، فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ كَتَّى اللهُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ، فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ كَتَّى يَلِيهِ اللَّي صَاحِبِهِ، فَيُحْرِقَهُ، وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكُهُ كَتَّى يَلِيهِ إِلَى اللَّذِي هُو أَسْفَلَ مِنْهُ، حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى يَرْمِي بِهَا إِلَى اللَّذِي يَهُو أَسْفَلَ مِنْهُ، حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الْأَرْضِ، فَتُلْقَى عَلَى فَمِ السَّاحِرِ (فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ ، فَيُصَدَّقُ ) ، الأَرْضِ، فَتُلْقَى عَلَى فَمِ السَّاحِرِ (فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ ، فَيُصَدَّقُ ) ، فَيُعْولُونَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقًا؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا، فَوَجَدْنَاهُ حَقًا؟

لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ(١).



<sup>(</sup>۱) أمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَلِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى وَسُولِ اللهِ عَلَى رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النّبِي عَلَى مِنَ الْانْصَارِ: أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ جُلُوسٌ لَيْلَةً مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى رُمِي بِنَجْمِ فَاسْتَنَارَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى: مَاذَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا رُمِي بِمِثْلِ هَذَا؟ قَالُوا: الله لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَى مَنَا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ. فَقَالَ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، كُنَّا نَقُولُ: وُلِدَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ عَظِيمٌ، وَمَاتَ رَجُلٌ عَظِيمٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبُّنَا - ثَبَارَكَ وَتَعَالَى رَسُولُ اللهِ عَلَى: فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنْ رَبُّنَا - ثَبَارَكَ وَتَعَالَى رَسُولُ اللهِ عَلَى أَلْونَ عَمَلَةُ الْعَرْشِ، ثُمَّ سَبَّعَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ: السَّمَاءِ الدَّيْنَ يَلُونَ حَمَلَةَ الْعَرْشِ لِحَمَلَةِ الْعَرْشِ: يَلُكُمْ التَسْبِيحُ أَهْلَ هَذِهِ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَتَخْطَفُ الْجِنُ السَّمْعَ فَيَقْذِفُونَ إِلَى أَوْلِيَانِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ وَيَرْيِدُونَ فِيهِ وَيَرْيِدُونَ إِلَى أَوْلِيَانِهِمْ، وَيُرْمَوْنَ بِهِ، فَلَا جَاوُوا بِهِ عَلَى وَجْهِ فَهُو حَقٌ، وَلَكِنَّهُمْ يَقْرِفُونَ فِيهِ وَيَزِيدُونَ.

## كِتَابُ الْمَيَّاتِ

# بَابُ الْأَمْرِ بَقَتْلِ الْحَيَّاتِ\*

١٠٨٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَلَيْهَا: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَى الْمِنْبَرِ) يَقُولُ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْمِنْبَرِ) يَقُولُ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتِيْنِ وَالْأَبْتَرَ؛ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْمِحْبَلَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: (١) فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً (٢) الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ. قَالَ عَبْدُ اللهِ: (١) فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً (٢) لِأَقْتُلَهَا! فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ أَمَرَ لِأَقْتُلَهَا، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ: لَا تَقْتُلْهَا! فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ! قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ. وَهِيَ الْعَوَامِرُ.

النّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ صَلِيْهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ النّبِيِّ عَلَيْهُ فَي غَارٍ بِمِنَى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ ، وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا ، وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِي غَارٍ بِمِنَى إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ: ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ ﴾ ، وَإِنَّهُ لَيَتْلُوهَا ، وَإِنِّي لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبٌ بِهَا ، إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنَا حَيَّةٌ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا.

# بَابُ الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْوَزَغِ\*

١٠٨٩ - عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ عَنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ،
 (وَقَالَ: كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهُمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عِلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِ عَلَى إِنْ عَلَى عَلَى إِنْ عَلَى إِبْرَاهِ عَلَى إِنْ إِنْ عَلَى إِنَامِ عَلَيْهِ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ ع

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: فَلَبِثْتُ لَا أَتْرُكُ حَيَّةً أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتُهَا. ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: مِنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ مِن حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْهِ: مَنْ قَتَلَ وَزَمًّا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ
 وَفِي رُوايَةٍ: سَبْعُونَ حَسَنَةً -، وَفِي النَّانِيَةِ دُونَ ذَلِك، وَفِي النَّالِئَةِ دُونَ ذَلِك.

## وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَبِيْنَا: أَنَّ النَّبِيَّ بَيْنِيْ قَالَ لِلْوَزَغ: الْفُوَيْسِقُ.

#### بَابٌ مَا جَاءَ فِي تَحْرِيقِ الدُّوابِّ\*

الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ، فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَهَاذِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَهَاذِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّادِ، فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً؟. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَم تُسَبِّحُ!.

## بَابُ مَنْ قَالَ: إِنَّ الضَّأْرَ مَسْخُ \*

المعلى المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الله المنافعة المنافعة

## بَابُ رَحْمَةِ النَّاسِ وَالْبَهَائِم

١٠٩٢ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُّولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلِّ يَمْشِي بِطَرِيقِ اللهِ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِعُرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، يَمْشِي بِطَرِيقِ اللهَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بِعُرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكِبُ يَلْهَثُ يَلُمُ اللَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي. فَنَزَلَ الْبِعْرَ، فَمَلاً خُفَّهُ، ثُمَّ الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي. فَنَزَلَ الْبِعْرَ، فَمَلاً خُفَّهُ، ثُمَّ الْمُسْكَةُ بِفِيهِ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَدْخَلَهُ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ، فَسَقَى الْكَلْبَ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَدْخَلَهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: الْفَأْرَةُ مَسْخٌ، وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ...

الْجَنَّةَ). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ ذَاتٍ كَلِّ ذَاتٍ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ؛ فَنَزَعَتْ مُوقَهَا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: (فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا)، فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ \_، فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ.



الله المنظم الم

## كِتَابُ الشَّفْرِ

## بَابُ أَصْدَقِ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ \*

المَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيهِ هُرَيْرَةَ ضَيُّهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَ النَّبِيُ ﷺ: أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيدٍ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكَادَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ أَنْ يُسْلِمَ (١).

بَابُ مَا يُكُرَهُ أَنْ يَكُونَ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ الْغَالِبَ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ اللهِ عَلَى الْإِنْسَانِ الشِّعْرُ (٢) لَأَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى (٢) لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ رَجُلٍ قَيْحًا يَرِيهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا.

## بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْإِطْنَابِ فِي الْمَدْحِ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ الشَّرِيدِ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: رَدِفْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَوْمًا، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنْ شِعْرِهِ -. قُلْتُ: نَعَمْ. شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْءٌ؟ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِنْ كَادَ لَيُسْلِمُ فِي شِعْرِهِ -. قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: هِيهْ. حَتَّى أَنْشَدْتُهُ بَيْتًا، فَقَالَ: هِيهْ. حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ. قَالَ: هِيهْ. حَتَّى أَنْشَدْتُهُ مِائَةَ بَيْتٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ نَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ بِالْعَرْجِ إِذْ عَرَضَ شَاعِرٌ يُنْشِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: خُذُوا الشَّيْطَانَ، أَوْ: أَمْسِكُوا الشَّيْطَانَ!...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمِ: فَقَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَفْضَلُ مِنْهُ فِي كَذَا وَكَذَا.

مِرَارًا \_، إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحًا لَا مَحَالَةَ فَلْيَقُلْ: أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا - إِنْ كَانَ يُرَى أَنَّهُ كَذَلِكَ \_ وَحَسِيبُهُ اللهُ، وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللهِ أَحَدًا.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ضَيْهُ: سَمِعَ النَّبِيُ ﷺ رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلًا يُثْنِي عَلَى رَجُلًا وَيُطْرِيهِ فِي مَدْحِهِ، فَقَالَ: أَهْلَكْتُمْ \_ أَوْ قَطَعْتُمْ \_ ظَهَرَ الرَّجُلِ.

#### كِتَابُ الرُّوٰيَا

## بَابٌ: إِذَا رَأَى بَقَرًا تُنْحَرُ

الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلُ، فَلَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْمَنَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْضٍ بِهَا نَخْلُ، فَلَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْمَنَامِ أَنِّي أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ، وَرَأَيْتُ فِي رُؤْيَايَ هَذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ الْيَمَامَةُ أَوْ هَجَرُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ سَيْفًا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ، فَإِذَا هُو مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدٍ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأَخْرَى فَعَادَ أَحْسَنَ مَا كَانَ، فَإِذَا هُو مَا جَاءَ الله بِهِ مِنَ الْفَتْحِ وَاجْتِمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا، وَالله خَيْرٌ، فَإِذَا هُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِذَا اللهُ بَعْدَ يَوْمٍ بَدْدٍ. وَإِذَا لَنَّهُ بِهِ مِنَ الْخُيْرِ، وَثَوَابِ الصِّدُقِ الَّذِي آتَانَا اللهُ بَعْدَ يَوْمٍ بَدْدٍ.

## بَابُ رُؤْيَا النَّبِيِّ ﷺ مُسَيْلِمَةً وَالْعَنْسِيَّ \*

رَسُولِ اللهِ عَلَى عَبْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى اللهِ عَلَى الْكَدَّابُ عَلَى عَهْدِ وَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

يَدَيَّ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا، فَأُوحِيَ إِلَيَّ فِي الْمَنَامِ أَنِ الْمُنَامِ أَن انْفُخْهُمَا، فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا، فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ بَعْدِي، أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ، وَالْآخَرُ مُسَيْلِمَةُ.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَيْهَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِخَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَ فِي كَفِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ...

### بَابُ مَنْ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَنَامِ

١٠٩٨ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَلَّيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَانِي فِي الْيَقَظَةِ (١) - وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَدْ رَآنِي -، وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي - [وَفِي رِوَايَةٍ: فِي صُورَتِي] (٢) -.

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةً وَ اللهِ اللهِ عَلَى الْحَقَ. (وَفِي رَانِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَ. (وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَزَايَا بِي).

• (وَفِي حَدِيثِ أَنْسِ ضَلَّتُهُ: فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَخَيَّلُ بِي).

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ضِي اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ا

#### بَابُ: الرُّؤْيَا مِنَ اللهِ

الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي سَلَمَةَ، قَالَ: لَقَدْ كُنْتُ أَرَى الرُّوْيَا فَتُمْرِضُنِي الرَّوْيَا فَتُمْرِضُنِي وَوَايَةٍ: أَثْقَلَ عَلَيَّ مِنَ الْجَبَلِ -، حَتَّى سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ وَ الْحُجْهُ يَقُولُ: وَأَنَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا تُمْرِضُنِي، حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: الرُّوْيَا وَأَنَا كُنْتُ لَأَرَى الرُّوْيَا تُمْرِضُنِي، حَتَّى سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: الرُّوْيَا وَلَا الرُّوْيَا مِنَ اللهِ (٣) - وَفِي رِوَايَةٍ: الرُّوْيَا مِنَ اللهِ، (الْحَسَنَةُ) - وَفِي رِوَايَةٍ: الرُّوْيَا مِنَ اللهِ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: أَوْ لَكَأَنَّمَا رَآنِي فِي الْيَقَظَةِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ هَ اللَّهِ مَا وَفِي رِوَايَةٍ: فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْطَانِ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِي.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَالرُّؤْيَا السُّوءُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

وَالْحُلْمُ مِن الشَّيْطَانِ -، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يُحِبُّ فَلَا يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا مَنْ يُحِبُ ، وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ، وَلْيَتْفِلْ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ - ثَلَاثًا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ - ثَلَاثًا - وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ - ثَلَاثًا وَفِي رِوَايَةٍ: فَلْيَبْصُقْ عَنْ شِمَالِهِ أَخَدًا، فَإِنَّهَا لَنْ تَضُرَّهُ.

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَالِّهِ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ رُوْيَا يُحِبُّهَا فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ اللهِ؛ فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهَا).

# بَابٌ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ

١١٠٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ الله الله الله الله عَلَيْهِ قَالَ: رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ
 جُزْءٌ مِنْ سِتَّةٍ (٢) وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ (٣).

• (وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ رَفِي ): [الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ...](٤).

### بَابُ الْقَيْدِ فِي الْمَنَام

الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ تَكْذِبُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ (٥)، الرُّؤْيَا ثَلَاثُ: حَدِيثُ النَّفْسِ، الرَّؤْيَا ثَلَاثُ: حَدِيثُ النَّفْسِ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: حِينَ يَهُبُّ مِنْ نَوْمِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ رَهِ اللهِ عَلْهُ: وَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: خَمْسَةٍ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: رُؤْيَا الْمُسْلِم يَرَاهَا أَوْ تُرَى لَهُ جُزْءٌ...

<sup>(</sup>٤) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَالِيهِ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ: الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُبُوَّةِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمِ: وَأَصْدَقُكُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا.

وَتَخْوِيفُ الشَّيْطَانِ<sup>(۱)</sup>، وَبُشْرَى مِنَ اللهِ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلَا يَقُصَّهُ عَلَى أَحَدٍ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ. قَالَ: وَكَانَ يُكْرَهُ الْغُلُّ فِي النَّوْمِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُمُ الْقَيْدُ، وَيُقَالُ: الْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ<sup>(۱)</sup>.

# بَابٌ مَنْ لَمْ يَرَ الرُّؤْيَا لِأَوَّلِ عَابِرٍ إِذَا لَمْ يُصِبَ

قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ فِي الْمَنَامِ ظُلَّةً تَنْطُفُ السَّمْنَ وَالْعَسَلَ، فَأَرَى النَّاسَ يَتَكَفَّقُونَ مِنْهَا، فَالْمُسْتَكْثِرُ وَالْمُسْتَقِلُ، وَإِذَا سَبَبٌ وَاصِلٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى يَتَكَفَّقُونَ مِنْهَا، فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِهِ فَعَلَوْتَ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ، ثُمَّ وُصِلَ (٤). فَقَالَ السَّمَاءِ، وَأَرَاكَ أَخَدُ فَعَلَا بِهِ، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ رَجُلٌ آخَرُ فَانْقَطَعَ، ثُمَّ وُصِلَ (٤). فَقَالَ النَّبِيُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: تَحْزِينٌ مِنَ الشَّيْطَانِ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٌ مَرْفُوعًا: وَأُحِبُ الْقَيْدَ، وَأَكْرَهُ الْغُلَّ، وَالْقَيْدُ ثَبَاتٌ فِي الدِّينِ. قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أَدْرِي هُو فِي الْحَدِيثِ أَمْ قَالَهُ ابْنُ سِيرِينَ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِمَّا يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا فَيُعُرِّهَا لَهُ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ...

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: فَعَلَا.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٍ: وَلِينُهُ.

يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ! أَصَبْتُ أَمْ أَخْطَأْتُ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَصَبْتَ بَعْضًا، وَأَخْطَأْتَ بَعْظَأْتُ. قَالَ: وَأَخْطَأْتَ بَعْظَأْتُ. قَالَ: لَا تُقْسِمْ.

٣٠١١ عن أبي نرسى على عن النبي كلاه قال: فعل النبي الله به من النبي الله به من النبي والعلم كنفل القبيد (الكدير) أضاب ارض، فكان عنها (نفلة) " قبلت الساء قالبت الكلا والغشب الكدير، وكانت فنها أبياوت المسكب النباء، فنفع الله بها الثان، فكرنوا، وتنفوا، وتنف

٤٠١١ - عن أبي نوس عهد عن النبي عليه عال: إنها عقلي ومقل ما بعنيي الله يعني على النبي عليه عال: إنها عقلي ومقل ما بعنيي الله بع محتول ذكل أنى قولما فقال: يا قوم النبي البيت البيت بعنيي والي أنا الثنيز الغزيان، فالنبياء فاطاعة طائفة من قوم، فأذلجوا فالفلقوا على فهلهم العرال، وكذبت طائفة بنهم فأطبخوا تكافهم، فعنه فهم البيت المفلكهم واجتاحهم، فذلك عنل من أطاعي فائم ما جنت به وي الجن.

<sup>(1)</sup> 神山 華

## كِتَابُ فَضَائِلِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ

### بَابُ مَا بُعثَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ

مَثَلُ مَا النّبِيِّ عَلَيْ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى فَلْهُ الْغَيْثِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ الْكَثِيرِ الْمُاءَ الْرُضًا، وَكَانَتْ وَنُهَا (الْكَثِيرِ) أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا (نَقِيَّةٌ)(۱) قَبِلَتِ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا، وَسَقَوْا، وَسَقَوْا، وَرَزَعُوا)(۱)، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةً أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً، وَلَا تُنْبِتُ كَلاً، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِي الله بِهِ، فَعَلِمَ وَعَلَمٌ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللهِ اللّهِ الّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ.

11.4 عَنْ أَبِي مُوسَى وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ ، قَالَ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ بِهِ كَمَثُلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ! إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَّ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَأَدْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ، (فَنَجَوْا)، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهَلِهِمْ، (فَنَجَوْا)، وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُمْ، فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ، فَأَهْلَكَهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ، وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي، وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: طَيَّبَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: وَرَعَوْا.

## بَابٌ مَثَلِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَثَلِ النَّاسِ \*

مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلِ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَذِهِ النَّوابُ الَّتِي تَقَعُ فِي النَّارِ يَقَعْنَ فِيهَا، فَجَعَلَ يَنْزِعُهُنَّ، وَيَعْلِبْنَهُ فَيَقَامُ وَهُمْ يَقْتَحِمُونَ فِيهَا.

## بَابٌ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ ﷺ

وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي هُرَيْرَةَ رَهُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي كَمَثُلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ إِلَّا مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ ذَاوِيَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، وَيَقُولُونَ: هَلَّا وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ؟ قَالَ: فَأَنَا اللَّبِنَةُ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ.

• وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ ضَلِيهُ: كَرَجُلٍ بَنَى دَارًا...، فَجَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا...

## بَابُ بَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَاءِ \*

الله عَلَيْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَالْتُمِسَ الْوَضُوءُ، فَلَمْ يَجِدُوهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى أَهْلِهِ، وَبَقِيَ قَوْمٌ -، فَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بِوَضُوءٍ، فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَدَهُ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: أُتِيَ بِمِخْضَبٍ مِنْ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعْمَ الْإِنَاءِ - وَفِي رِوَايَةٍ: أُتِيَ بِمِخْضَبٍ مِنْ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَعْمَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطُ فِيهِ كَفَّهُ، فَضَمَّ حِجَارَةٍ فِيهِ مَاءٌ، فَوَضَعَ كَفَّهُ، فَصَعْرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطُ فِيهِ كَفَّهُ، فَضَمَّ أَصَابِعَهُ فَوَضَعَهَا فِي الْمِخْضَبِ -، فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّئُوا مِنْهُ، فَرَأَيْتُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: هَلُمَّ عَنِ النَّارِ! هَلُمَّ عَنِ النَّارِ! فَتَغْلِبُونِي.

وَفِي حَدِيثِ جَابِرِ رَهِ اللهِ عَلَيْهِ: وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي.

الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ النَّاسُ، حَتَّى تَوَضَّئُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِنَاءٍ وَهُوَ بِالزَّوْرَاءِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ. قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِإَنَاءِ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ. قَالَ قَتَادَةُ: قُلْتُ لِإِنَاءِ، كَمْ كُنْتُمْ؟ قَالَ: ثَلَاثَ مِائَةٍ، أَوْ زُهَاءَ ثَلَاثِ مِائَةٍ.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ اللهِ عَلَيْهُ: كُنَّا نَعُدُّ الْآيَاتِ بَرَكَةً، وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا! كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فِي سَفَرٍ، فَقَلَّ الْمَاءُ، فَقَالَ: اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ. فَجَاؤُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ حَيِّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ)(١).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى حِمَارَة مِنْ جَرِيدٍ. قَالَ: فَقَالَ لِيَ: الْطَلِقُ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: فَقَالَ لِيَ: الْطَلِقُ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَانْظُرْ هَلْ فِي أَشْجَابِهِ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: فَقَالَ لِيَ: الْطَلِقُ إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَانْظُرُهُ فِي عَزْلَاءِ شَجْبِ مِنْهَا، لَوْ أَنِّي أُفْرِعُهُ لَشَرِبَهُ يَابِسُهُ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

# بَابٌ بَرَكَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الطَّعَامِ \*

١١٠٨ - عَنْ أَنَسِ صَلِيْهِم، قَالَ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْم: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ (١)، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ (٢) فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَقَّتِ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي، وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ. قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةً؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: بِطَعَامِ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَنْ مَعَهُ: قُومُوا. فَانْطَلَقَ، وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمِ! قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَام مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتِ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى فَأَقْبَلَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى دَخَلا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْم مَا عِنْدَكِ. فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْم عُكَّةً لَهَا ، فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ (٤)، ثُمَّ قَالَ: اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ (٥)، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: رَأَيْتُهُ يَتَقَلَّبُ ظَهْرًا لِبَطْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَدْ عَصَّبَ بَطْنَهُ بِعِصَابَةٍ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَتْ: نَعَمْ، عِنْدِي كِسَرٌ مِنْ خُبْزٍ، وَتَمَرَاتٌ، فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَحْدَهُ أَشْبَعْنَاهُ وَإِنْ جَاءَ آخَرُ مَعَهُ قَلَّ عَنْهُمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فَقَامَ أَبُو طَلْحَةً عَلَى الْبَابِ، حَتَّى أَتَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ الْبَرَكَةَ. وَسُولَ اللهِ الْبَرَكَةَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: فَوَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، وَسَمَّى عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمٌ: فَقَالَ: كُلُوا وَسَمُّوا اللهَ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَخْرَجَ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ.

شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ. فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ، فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلًا. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُ ﷺ (١)، ثُمَّ قَامَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُر مَا نُقَصَ مِنْهَا شَيُّ ؟ (٢).

الصَّفَةِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ : أَنَّ أَصْحَابَ الصَّفَةِ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ كَانُوا أَنَاسًا فُقَرَاءَ، وَأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِعَالِثٍ، وَإِنْ أَرْبَعُ فَخَامِسٌ، أَوْ سَادِسٌ. وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ عَنِيهُ جَاءَ بِثَلَاثَةٍ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُ ﷺ بِعَشَرَةٍ. قَالَ: فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي ـ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَلَا فَانُطَلَقَ النَّبِيُ عَلَيْهِ بِعَشَرَةٍ. قَالَ: فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي ـ قَالَ أَبُو عُثْمَانَ: فَلَا أَدْرِي قَالَ: وَامْرَأَتِي ـ وَخَادِمٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَى عَنْدَ النَّبِيِ عَلَيْهُ، ثُمَّ لَبِثَ حَيْثُ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَيْثُ صُلِّيتِ الْعِشَاءُ، ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَيْثَ عَلْمِثَ حَتَّى

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ، وَتَرَكُوا سُؤْرًا، وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جِيرَانَهُمْ.

 <sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ، فَجَمَعَهُ ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالبَرَكَةِ، فَعَادَ كَمَا كَانَ،
 فَقَالَ: دُونكُمْ هَذَا.

(تَعَشَّى)(١) النَّبِيُّ ﷺ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ، قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافِكَ؟ قَالَ: أَوَمَا عَشَّيْتِيهِمْ؟ قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تَجِيءَ، قَدْ عُرِضُوا، فَأَبَوْا. قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا غُنْثَرُ! - وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: (٢) سَلْ أَضْيَافَكَ. فَقَالُوا: صَدَقَ، أَتَانَا بِهِ -، فَجَدَّعَ وَسَبَّ، وَقَالَ: كُلُوا لَا هَنِيتًا، وَاللهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا \_ وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالُوا: وَاللهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ. قَالَ: لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ! وَيْلَكُمْ مَا أَنْتُمْ؟ لِمَ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ؟ هَاتِ طَعَامَكَ. فَجَاءَهُ، فَوَضَعَ يَدَهُ، فَقَالَ: بِاسْمِ اللهِ \_. وَايْمُ اللهِ! مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرُ مِنْهَا، حَتَّى شَبِعُوا، وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهَا، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسِ! مَا هَذَا؟ قَالَتْ: لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي، لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ. فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. يَعْنِي يَمِينَهُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً، ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى النَّبِيِّ عَيْكَة، فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ (٣)، وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْم عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلُ، فَفَرَّقَنَا اثْنَا عَشَرَ رَجلًا، مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٌ، اللهُ أَعْلَمُ كُمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَ رَهْطًا، فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: دُونَكَ أَضْيَافَكَ فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: اطْعَمُوا. فَقَالُوا: أَيْنَ رَبُّ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: نَعَسَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَاللهِ مَا لِي ذَنْبٌ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمَ فِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، بَرُّوا وَحَنِثْتُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: بَلْ أَنْتَ أَبُرُّهُمْ وَأَخْيَرُهُمْ. قَالَ: وَلَمْ تَبْلُغْنِي كَفَّارَةٌ.

مَنْزِلِنَا؟ قَالَ: اطْعَمُوا. قَالُوا: مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا! قَالَ: (اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ؛ فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ)(١). فَأَبَوْا...

## بَابٌ مُعْجِزَاتِ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ \*

١١١١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللهِ وَإِنَّهَا ، قَالَ: لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْ خَمَصًا شَدِيدًا، فَانْكَفَأْتُ إِلَى امْرَأَتِي، فَقُلْتُ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ خَمَصًا شَدِيدًا! فَأَخْرَجَتْ إِلَىَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرِ، وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ، فَذَبَحْتُهَا، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ، فَفَرَغَتْ إِلَى فَرَاغِي، وَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَتْ: لَا تَفْضَحْنِي بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَبِمَنْ مَعَهُ. فَجِئْتُهُ، فَسَارَرْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ذَبَحْنَا بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ شَعِيرِ كَانَ عِنْدَنَا، فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ. فَصَاحَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ! إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا، فَحَيَّ هلًا بِكُمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تُنْزِلُنَّ بُرْمَتَكُمْ، وَلَا تَخْبِزُنَّ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءَ. فَجِئْتُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْ يَقْدُمُ النَّاسَ، حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي، فَقَالَتْ: بِكَ وَبِكَ! فَقُلْتُ: قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ. فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فِيهِ وَبَارَكَ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا، فَبَصَقَ وَبَارَكَ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ خَابِزَةً فَلْتَخْبِزْ مَعِي، وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ، وَلَا تُنْزِلُوهَا. وَهُمْ أَنْفٌ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ! لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ، وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَرُ كُمَا هُوَ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَالَ: أَنَا نَازِلٌ. ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ، وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا خِفْتُ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَذًى.

فَأَخَذَ النَّبِيُ عَلَىٰ الْمِعْوَلَ فَضَرَب، فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ - أَوْ أَهْيَمَ -... وَفِيهَا: فَقُلْتُ: طُعَيّمٌ لِي، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: كَمْ فَقُلْتُ: طُعَيّمٌ لِي، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ. قَالَ: كَمْ هُو؟ فَذَكَرْتُ لَهُ، قَالَ: كَثِيرٌ طَيّبٌ. .. وَفِيهَا: قَالَ جَابِرٌ: وَيْحَكِ! جَاءَ النّبِيُ عَلَىٰ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ. قَالَتْ: هَلْ سَأَلَكَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: ادْخُلُوا وَلَا تَضَاخَطُوا. فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّهْمَ، فَقَالَ: ادْخُلُوا وَلَا تَضَاخَطُوا. فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّكْمَ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ، ثُمَّ اللَّكْمَ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ، ثُمَّ اللَّكْمَ، وَيُحَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ، ثُمَّ اللَّكْمَ، وَيُحَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ، ثُمَّ اللَّكْمَ، وَيُحَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ، ثُمَّ يَنْغُ، فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا، وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ، قَالَ: كُلِي مَذَا وَأَهْدِي؛ فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ).

### بَابُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ ﴿ وَاللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ النَّهِ عَالَهُ اللَّهُ النَّهِ اللَّهُ

اللهِ ﷺ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّتَيْنِ (١)، (حَتَّى رَأَوْا حِرَاءً بَيْنَهُمَا).

• وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفِي اللهِ عَلَيْهُ: انْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ بِمِنَّى - فِرْقَتَيْنِ: فِرْقَةً فَوْقَ (٢) الْجَبَلِ، وَفِرْقَةً دُونَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةٍ: الشَّهَدُوا.

### بَابُ: ﴿ كُلَّ لَهِن لَّمْ بَنتهِ لَنسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴿ نَاصِيةٍ كَندِبَةٍ خَاطِئةٍ ﴾

الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ الله عَلَى عَنَالَ أَبُو جَهْلِ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ. فَبَلَغَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: لَوْ فَعَلَهُ لَأَخَذَتُهُ الْمَلَائِكَةُ (٣٠).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: مَرَّتَيْنِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: وَرَاءَ.

<sup>(</sup>٣) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ضَيَّاتُهُ قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعفِّرُ مُحَمَّدٌ وَجْهَهُ =

### بَابُ الشَّاةِ الَّتِي شُمَّتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ \*

النَّبِيّ عَلَيْهُ بِشَاةٍ بَسَاةٍ مَالِكٍ صَلَّهُ : أَنَّ يَهُودِيَّةً أَتَتِ النَّبِيّ عَلَيْهُ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا، فَجِيءَ بِهَا(١)، فَقِيلَ: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: لَا. فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ.

﴿ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ عَائِشَةَ هَيْ اللّهِ عَائِشَةَ مَعَلّقًا: كَانَ النّبِيُ عَلَيْ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ اللّذِي مَاتَ فِيهِ: يَا عَائِشَةُ، مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطّعَامِ اللّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ، فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ).

### بَابٌ إِصَابَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْخَرْصِ \*

مَنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ فَلَيْهُ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَزْوَةَ تَبُوكَ، فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَوْتَ تَبُوكَ، فَلَمَّا جَاءَ وَادِيَ الْقُرَى إِذَا امْرَأَةٌ فِي حَدِيقَةٍ لَهَا، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ لَاللَّهُ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، فَقَالَ لَهَا: لِأَصْحَابِهِ: اخْرُصُوا. وَخَرَصَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَشَرَةَ أَوْسُقٍ، فَقَالَ لَهَا: لَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا(٢). فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُ اللَّيْلَةَ رِيحُ أَحْصِي مَا يَخْرُجُ مِنْهَا(٢). فَلَمَّا أَتَيْنَا تَبُوكَ قَالَ: أَمَا إِنَّهَا سَتَهُبُ اللَّيْلَةَ رِيحُ

بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ فَقِيلَ: نَعَمْ. فَقَالَ: واللّاتِ وَالْعُزَّى! لَيْنُ رَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ لَأَطَأَنَّ عَلَى رَقَبَتِهِ، أَوْ لَأُعَفِّرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ. قَالَ: فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، زَعَمَ لِيَطَأَ عَلَى رَقَبَتِهِ، أَوْ لَأَعْفَرَنَّ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ. قَالَ: فَأَلَى مَشُولَ اللهِ ﷺ وَهُو يُصَلِّي، وَعَبَيْهِ، وَيَتَّقِي بِيَدَيْهِ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَحَنْدَقًا مِنْ نَارٍ، وَهَوْلًا، وَأَجْنِحَةً. فَقَالَ لَهُ: مَا لَكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَحَنْدَقًا مِنْ نَارٍ، وَهَوْلًا، وَأَجْنِحَةً. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: لَا نَدْرِي فِي حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ شَيْءٌ بَلَغَهُ ـ: ﴿كُلّا إِنَّ مَلْكَ لَكُ عَبْدُ اللهِ وَابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى: لَا نَدْرِي فِي حَدِيثٍ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ شَيْءٌ بَلَغَهُ ـ: ﴿كُلّا إِنَّ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدُ اللهِ وَابْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ إِنَّ اللهِ عَلَيْهُ إِنَّ إِنَّ مَلَا إِنَّ مَنَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ عَلْمَ إِنَّ مَنْهُ إِلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم: فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: أَرَدْتُ لِأَقْتُلَكَ. قَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُسَلِّطَكِ عَلَى ذَاكِ. أَوَّ قَالَ: عَلَيَّ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمِ: حَتَّى نَرْجِعَ إِلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

شَدِيدَةٌ؛ فَلَا يَقُومَنَ أَحَدٌ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بَعِيرٌ فَلْيَعْقِلْهُ. فَعَقَلْنَاهَا، وَهَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَجُلٌ فَأَلْقَتْهُ بِجَبَلِ طَيِّءٌ (')، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَعْلَةً بَيْضَاء ('')، وَكَسَاهُ بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُ بِبَحْرِهِمْ، فَلَمَّا أَتَى وَادِيَ الْقُرَى قَالَ لِلْمَرْأَةِ: كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ؟ قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقِ، خَرْصَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. لِلْمَرْأَةِ: كَمْ جَاءَ حَدِيقَتُكِ؟ قَالَتْ: عَشَرَةَ أَوْسُقِ، خَرْصَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: إِنِّي مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: هَذِهِ طَابَةُ. فَلَمَّا رَأَى أُحدًا قَالَ: فَلْيَتَعَجَّلٌ بُكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ: فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَقَالَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُ عَبْدِ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: هَذِه طَابَةُ فَلَمَّا رَأَى أُحدًا قَالَ: هَذَا جُبَيْلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ دُورٍ الْأَنْصَارِ؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: هُورُ بَنِي النَّجَادِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ، ثُمَّ دُورُ بَنِي سَاعِدَةَ ـ أَوْ دُورُ بَنِي النَّجَادِ بُن الْخَزْرَجِ ـ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ . يَعْنِي خَيْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ ـ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ . يَعْنِي خَيْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَلَا النَّبِي عَنِي النَّخَوْلُ اللَّهِ عَيْرَا. وَفِي رِوَايَةٍ خَيَّرَ الْخَوْرَ الْأَنْصَارَ فَجَعَلَنَا أَخِيرًا؟ فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَيْرًا فَورُ الْأَنْصَارَ فَجَعَلَنَا أَخِيرًا؟ فَقَالَ أَولَيْسَ بِحَسْبِكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْخِيَارِ؟.

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَفِي النَّبِيَّ عَيَّا كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَنَظَرَ إِلَى جُدُرَاتِ الْمَدِينَةِ أَوْضَعَ رَاحِلَتَهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دَابَّةٍ حَرَّكَهَا ؛ مِنْ حُبِّهَا).

مِنْ حُبِّهَا).

# بَابٌ يُسْرِ النَّبِيِّ عِيدٍ \*

الله عَنْ عَائِشَةَ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ النَّاسِ مِنْهُ، إِنَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ،

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: وَجَاءَ رَسُولُ ابْنِ الْعَلْمَاءِ صَاحِبِ أَيْلَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِكِتَابٍ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمُ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ...

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَمَنْ شَاءَ فَلْيَمْكُثْ.

وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنَفْسِهِ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا (١).

# بَابُ قِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّيْلَ حَتَّى تَرِمَ قَدَمَاهُ

الله عَنِ الْمُغِيرَةِ وَ الله عَنْ الله عَنْ

# بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ﴾

الله عَنْ عَائِشَةَ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَ

# بَابُ قَوْلِهِ ﷺ: «أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ» \*

الله عَنْ جُنْدَبِ رَفِيْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

الله عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَ الله النَّبِيَّ عَلَيْهُ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّي عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: إِنِّي

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: مَا ضَرَبَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَى مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فَهُ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ بَيْنَ أَظْهُرِنَا إِذْ أَغْفَى إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُنْزِلَتْ عَلَيْ إِغْفَاءَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مُتَبَسِّمًا، فَقُلْنَا: مَا أَضْحَكَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أُنْزِلَتْ عَلَيْ الرَّحِيمِ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثُورَ ۞ فَصَلِ عَلَيْ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثُورَ ۞ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَالْهُ رَقِ إِنَّ شَانِعَكَ هُو ٱلْأَبْتُرُ﴾، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْكُوثُورُ ۞ فَقُلْنَا: اللهُ وَرَبِّكِ وَالْهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّهُ نَهُرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي ﷺ، عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: أَنْدُومَ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ، هُو حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أَمْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، آنِيتَهُ عَدَدَ النُجُوم.

فَرَطٌ لَكُمْ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الْآنَ<sup>(۱)</sup>، وَإِنِّي أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ -، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا (٢). عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ: صَلَّى (بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ) كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبَرَ... وَفِيهَا: فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظْرُتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ.

#### بَابٌ فِي وَصْفِ الْحَوْضِ\*

الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْ اللَّبَيْ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى: حَوْضِي مَسِيرَةُ شَهْرِ (٣)، مَاؤُهُ أَبْيَضُ مِنَ [اللَّبَنِ](١)، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، وَكِيزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ أَبَدًا.

الله عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ هَا اللهِ عَلَىٰهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: إِنَّ قَدْرَ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَصَنْعَاءَ مِنَ الْيَمَنِ، وَإِنَّ فِيهِ مِنَ الْأَبَارِيقِ (° كَعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ (٦).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ إِلَى الْجُحْفَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: وَتَقْتَتِلُوا؛ فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: وَزُوَايَاهُ سَوَاءً.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: الْوَرِقِ.

<sup>•</sup> وَفِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ صَالِيهِ: اللَّبنِ.

<sup>(</sup>٥) وَلِمُسْلِمِ فِي رِوَايَةٍ: أَبَارِيقُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ.

<sup>(</sup>٦) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ: إِنَّ حَوضِي أَبْعَدُ مِنْ أَيْلَةَ مِنْ عَدَنٍ، لَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ النَّلْجِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ بِاللَّبَنِ، وَلَانِيَتُهُ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ النُّجُومِ.

وَفِي حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ ظَلْهُ: آنِيتُهُ أَكْفَرُ مِنْ عَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَكَوَاكِبِهَا، أَلَا فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْمُصْحِيَةِ، آنِيَةُ الْجَنَّةِ مَنْ شَرِبَ مِنْهَا لَمْ يَظْمَأْ آخِرَ مَا عَلَيْهِ، يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ، عَرْضُهُ مِثْلُ طُولِهِ، مَا بَيْنَ عَمَّانَ إِلَى أَيْلَةَ.

الْحَوْضَ، فَقَالَ: كَمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَصَنْعَاء.

كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ.

### بَابٌ مَنْ يَرِدُ الْحَوْضَ وَمَنْ لَا يَرِدُ \*

النَّبِيُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ عَلَيَّ مَالَتْ: قَالَ النَّبِيُ عَلَيْ الِّنِي عَلَيْ الْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُوْخَذُ نَاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: عَلَى الْحَوْضِ حَتَّى أَنْظُرَ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ مِنْكُمْ، وَسَيُوْخَذُ نَاسٌ دُونِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ! مِنِّي وَمِنْ أُمَّتِي. فَيُقَالُ: هَلْ شَعَرْتَ مَا عَمِلُوا بَعْدَكَ؟ وَاللهِ مَا بَرِحُوا يَرْجِعُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ.

- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَ الْمَالَةُ : لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ، (حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لِأَنَاوِلَهُمُ) اخْتُلِجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَصْحَابِي. فَيَقُولُ: لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.
- وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾ وَفِي رِوَايَةٍ: إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ٱلْمَرْبِذُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ ، فَيُقَالُ: إِنَّ هَوُلَاءِ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَيْهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ.

وَفِي حَدِيثِ ثَوْبَانَ وَ إِنِّي لَبِعُقْرِ حَوْضِي أَذُودُ النَّاسَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ، أَضْرِبُ بِعَصَايَ
 حَتَّى يَرْفَضَ عَلَيْهِمْ، يَغُتُ فِيهِ مِيزَابَانِ يُمِدَّانِهِ مَنَ الْجَنَّةِ، أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالْآخَرُ مِنْ
 وَرِقٍ.

الْحَوْضِ. النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَ قَالَ: (وَالَّذِي هُرَيْرَةَ هُلِيْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ!) لَأَذُودَنَّ رِجَالًا عَنْ حَوْضِي كَمَا تُذَادُ الْغَرِيبَةُ مِنَ الْإبِلِ عَنِ الْعِرِيبَةُ مِنَ الْإبِلِ عَنِ الْحَوْضِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ. فَقُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ! قُلْتُ: وَمَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. ثُمَّ إِذَا زُمْرَةٌ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتُهُمْ خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَيْنِي وَبَيْنِهِمْ فَقَالَ: هَلُمَّ. قُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: إِلَى النَّارِ وَاللهِ! قُلْتُ: مَا شَأْنُهُمْ؟ قَالَ: إِنَّهُمُ ارْتَدُّوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارِهِمُ الْقَهْقَرَى. فَلَا أُرَاهُ يَخُلُصُ مِنْهُمْ إِلَّا مِثْلُ هَمَلِ النَّعَم)(١).

### بَابٌ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَتَى الْمَقْبُرَةَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمِ مُوْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا. قَالُوا: أَولَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَنْتُمْ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ. فَقَالُوا: كَيْفَ إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرِّ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ مِنْ أُمِّتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَهُ خَيْلٌ غُرِّ مُحَجَّلَةٌ، بَيْنَ ظَهْرَيْ حَيْلٍ دُهُم بُهُم؛ أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَرَاهُمْ عَلَى الْحَوْضِ. فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ رَبِيعَةُ: فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرِهِ فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ، فَسَأَلْتُ، فَقِيلَ: احْمَرَّ مِنَ الطِّيبِ).

(وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ ضَحْمَ الْيَدَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، حَسَنَ الْوَجْهِ، لَمْ أَرَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَكَانَ بَسِطَ الْكَفَيْنِ).

• وَفِي حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَ اللهِ عَلَيْهُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجُهًا، وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا (١).

١١٢٨ - عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَ إِنَّى النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَرْبُوعًا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ - وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقَةٍ): إِلَى مَنْكِبَيْهِ -، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ: سُئِلَ (الْبَرَاءُ): أَكَانَ وَجُهُ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ: لَا، بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ (٢).

# بَابُ خَاتِمِ النُّبُوَّةِ

المسلم الله الله عَلَيْهُ، قَالَ: ذَهَبَتْ بِي خَالَتِي إِلَى رَسُولَ اللهِ! إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ. فَمَسَحَ رَسُولِ اللهِ! إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجِعٌ. فَمَسَحَ رَأْسِي، وَدَعَا لِي بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، وَقُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتَمِ النُّبُوَّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَةِ.

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي الطُّلْفَيْلِ فَيْ اللَّهُ عَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْقُ وَمَا عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ رَجُلٌ رَآهُ غَيْرِي. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَكَيْفَ رَأَيْتُهُ ؟ قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ، مَلِيحًا، مُقَصَّدًا.

 <sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرةَ رَفِيهِ: كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ،
 وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، يُشْبِهُ جَسَدَهُ.

(وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ وَلِيَّ ابْنَ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ جَلْدًا مُعْتَدِلًا، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا مُتَّعْتُ بِهِ سَمْعِي وَبَصَرِي إِلَّا بِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١٠).

## بَابُّ: هَلَ شَابَ النَّبِيُّ ﷺ ؟\*

١١٣٠ عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا ضَعِيْهُ: هَلْ خَضَبَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ: لَمْ يَبْلُغِ الشَّيْبَ إِلَّا قَلِيلًا (٣). وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ ثَابِتٍ: إِنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَا يَخْضِبُ، لَوْ شِئْتُ أَنْ أَعُدَّ شَمَطَاتِهِ فِي (لِحْيَتِهِ)(٤).

- (وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ ضَلَّيْهُ: كَانَ فِي عَنْفَقَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ).
- (وَفِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَهْلِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عِلَيْ بِقَدَحِ مِنْ مَاءٍ \_ وَقَبَضَ إِسْرَائِيلُ ثَلَاثَ أَصَابِعَ \_

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ عَاصِم الْأَحْوَلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ وَهِ اللهَ، قَالَ: رَأَيْتُ النّبِيَ ﷺ، وَأَكَلْتُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا، أَوْ قَالَ: ثَرِيدًا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسْتَغْفَرَ لَكَ النّبِيُ ﷺ، وَأَكْنُ مَعَهُ خُبْزًا وَلَحْمًا، أَوْ قَالَ: ثَرِيدًا. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسْتَغْفَرَ لَكَ النّبُومِينَ النّبُويِ ﷺ، وَلَكَ - ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَالسَّتَغْفِر لِذَئْكِ وَلِلْمُوْمِينَ وَلَلْمُومِينَ وَلِلْمُومِينَ وَلَلْمُومِينَ وَلَلْمُومِينَ وَلَلْمُومِينَ وَلِلْمُؤْمِينَ وَلَلْمُومِينَ وَلَلْمُومِينَ وَلِلْمُؤْمِينَ وَلَلْمُومِينَ وَلَلْمُومِينَ وَلَلْمُومِينَ وَلَكَ عَلَيْهِ فَانَظُرْتُ إِلَى خَاتَمِ النّبُوّةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، عِنْدَ نَاغِضِ كَتِفِهِ النّبُورَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، عَلَيْهِ خِيلَانٌ كَأَمْثَالِ الثّالِيلِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: قَالَ أَنَسٌ صَلَّىٰ اللهِ وَلِحْيَتِهِ. يُكُرَهُ أَنْ يَنْتِفَ الرَّجُلُ الشَّعْرَةَ الْبَيْضَاءَ مِنْ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ. قَالَ: وَلَمْ يَخْتَضِبْ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا كَانَ الْبَيَاضُ فِي عَنْفَقَتِهِ، وَفِي الصُّدْغَيْنِ، وَفِي الرَّأْسِ نَبْذٌ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: مَا شَانَهُ اللهُ بِبَيْضَاءَ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ: رَأْسِهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: كَانَ فِي لِحْيَتِهِ شَعَرَاتٌ بِيضٌ.

مِنْ فِضَةٍ، فِيهِ شَعَرٌ مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَ إِذَا أَصَابَ الْإِنْسَانَ عَيْنٌ أَوْ شَيْءٌ بَعَثَ إِلَيْهَا مِخْضَبَهُ، فَاطَّلَعْتُ فِي الْجُلْجُلِ فَرَأَيْتُ شَعَرَاتٍ حُمْرًا. وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا شَعَرًا مِنْ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ مَخْضُوبًا).

## بَابُ مَنْ يُشْبِهُ النَّبِيَّ عَلِيٌّ

الله عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ وَلَيْهُ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ. (قُلْتُ لِأَبِي جُحَيْفَةَ: قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَيِّةٍ، وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ. (قُلْتُ لِأَبِي جُحَيْفَةَ: صِفْهُ لِي). قَالَ: كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِطَ. (١) (وَأَمَرَ لَنَا النَّبِيُ عَيِّهِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ قَلُوصًا. قَالَ: فَقُبِضَ النَّبِيُ عَيِّهِ قَبْلَ أَنْ نَقْبِضَهَا).

(وَفِي حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ اللهِ عُنَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْعًا. الْحُسَيْنِ وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْعًا. فَقَالَ أَنْسٌ: كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْةٍ، وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ).

• (وَفِي حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَبِي اللهُ قَالَ: صَلَّى أَبُو بَكْرٍ رَبِي الْعَصْرَ ثُمَّ خَرَجَ يَمْشِي، فَرَأَى الْحَسَنَ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ، فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ، وَقَالَ: بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ، لَا شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ. وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ).

## بَابُ شَعَرِ النَّبِيِّ ﷺ

الْجَعْدِ، بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ (٢). وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ شَعَرِ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ شَعَرِ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَنْ اللهِ عَلَيْهُ مَالِكِ اللهِ عَلَيْهُ مَالِكِ اللهِ عَلَيْهُ وَجِلًا، لَيْسَ بِالسَّبِطِ، وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَجَلًا، لَيْسَ بِالسَّبِطِ، وَلَا اللهِ عَلَيْهُ وَعَاتِقِهِ (٢).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فَظِيد: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ. وَلِحْيَتِهِ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضْرِبُ شَعَرُهُ مَنْكِبَيْهِ.

السّبيّ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّابٍ عَالَ النَّبِيُ عَبَّهِ يُحِبُّ مُوَافَقَةً أَهْلِ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، أَهْلِ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ أَهْلُ النَّبِيُ عَلَيْهِ نَاصِيَتَهُ، ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ.

## بَابٌ حَيَاءِ النَّبِيِّ ﷺ

١١٣٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَفِيْهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَيْدُ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِدْرِهَا، فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ.

## بَابٌ رَائِحَةِ النَّبِيِّ ﷺ وَلِينِ مَسِّهِ \*

الله عَنْ أَنَسِ وَ الله عَلَيْهُ، قَالَ: مَا مَسِسْتُ (خَزَّةً) ـ وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَا اللهِ عَلَيْهُ، وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا اللهِ عَلَيْهُ، وَلَا شَمِمْتُ مِسْكَةً وَلَا (عَبِيرَةً) (١) أَطْيَبَ رَائِحَةً مِنْ رَائِحَةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ (٢).

### بَابٌ صِفَاتِ الْوَحْيِ \*

رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُو أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ، وَهُو أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: أَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، فَيُفْصَمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ، وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، فَيُغْصِمُ عَنْهُ مَا قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَيُكَلِّمُنِي، فَأَعِي مَا يَقُولُ. قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًا.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: عَنْبَرَةً.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: كَأَنَّ عَرَقَهُ اللُّؤلُوُ، إِذَا مَشَى تَكَفًّا.

## بَابُ عَرَقِ النَّبِيِّ ﷺ

## بَابُ رَحْمَةِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ

الْحَسَنَ بْنَ الْمَوْلُ اللهِ ﷺ الْحَسَنَ بْنَ عَلِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْ الْحَسَنَ بْنَ عَشَرَةً عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ التَّمِيمِيُّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًّا. (فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثُمَّ) قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ لَا يُرْحَمُ.

• وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رَقِينًا: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: تُقَبِّلُونَ الصِّبْيَانَ؟! فَمَا نُقَبِّلُهُمْ! فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: أَوَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ نَزَعَ اللهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سُلَيْم ﷺ: وَكَانَ كَثِيرَ الْعَرَقِ.

<sup>(</sup>٢) أَمَّا مُسْلِمٌ فَرَوَاهُ بِلَفْظِ: كَانَ النَّبِيُ ﷺ يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ. قَالَ: فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأُتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا: هَذَا النَّبِيُ ﷺ نَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ. قَالَ: فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى النَّبِيُ ﷺ نَامَ فِي بَيْتِكِ عَلَى فِرَاشِكِ. قَالَ: فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى وَلَا سُلِيْ عَلَى الْفَرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا، فَجَعَلَتْ تُنشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَطْعَةِ أَدِيمٍ عَلَى الْفِرَاشِ، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا، فَجَعَلَتْ تُنشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَارِيرِهَا، فَفَزِعَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَوَارِيرِهَا، فَفَزِعَ النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ: مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! نَرْجُوا بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا. قَالَ: أَصَبْتِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَتْ: هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِيبِنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطِّيبِ.

### بَابٌ مَعَارِيضِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ \*

١٣٩ - عَنْ أَنَسٍ رَقِيْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ غُلَامٌ يَحْدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ! سَوْقَكَ يَحُدُو بِهِنَّ يُقَالُ لَهُ: أَنْجَشَةُ! سَوْقَكَ بِالْقَوَارِيرِ -.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَبُو قِلَابَةَ: فَتَكَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَلِمَةٍ لَو تَكَلَّمَ بِهَا بَعْضُكُمْ لَعِبْتُمُوهَا عَلَيْهِ.

## بَابُ شَجَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ

وَأَجْوَدَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَنِعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ = وَفِي وَايَةٍ: فَاسْتَعَارَ النَّبِيُ عَلَيْ فَرَسًا مِنْ أَبِي طَلْحَةَ - وَفِي رِوَايَةٍ: بَطِيئًا -، يُقَالُ لَهُ: الْمَنْدُوبُ =، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ قَدْ لَهُ: الْمَنْدُوبُ =، فَانْطَلَقَ النَّاسُ قِبَلَ الصَّوْتِ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُ عَلَيْ قَدْ سَبْقَ النَّاسَ إِلَى الصَّوْتِ وَهُو يَقُولُ: لَمْ تُرَاعُوا، لَمْ تُرَاعُوا - وَفِي رِوَايَةٍ: مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ -. وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْي، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي مَا رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ -. وَهُو عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرْي، مَا عَلَيْهِ سَرْجٌ، فِي عُنْقِهِ سَيْفٌ، فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا - أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ -. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا عُنُقِهِ سَيْفٌ، فَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا - أَوْ إِنَّهُ لَبَحْرٌ -. (وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا سُبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ).

### بَابٌ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ \*

الله عَنْ أَنَسِ ضَعْهُ ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الْمَدِينَةَ (لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ)، فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةً بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَحْدُمْكَ. قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَحْدُمْكَ. قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ طَنَعْتُ هَذَا هَكَذَا؟ .

وَفِي رِوَايَةٍ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي: أُفِّ (١).

# بَابُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ

الْعَادُ لَأَحْصَاهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ (مُعَلَّقةٍ): قَالَتْ: أَلَا يُعْجِبُكَ (أَبُو فُلَانٍ)(٢)؟ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُسْمِعُنِي ذَلِكَ<sup>(٣)</sup>، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِي، وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ.

## بَابٌ ضَحِكِ النَّبِيِّ ﷺ

النَّبِيَّ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةَ عَائِشَةً عَائِشَةً عَائِشَةً عَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَالِيٌّ مُسْتَجْمِعًا قَطُّ ضَاحِكًا حَتَّى أَرَى مِنْهُ لَهَوَاتِهِ، إِنَّمَا كَانَ يَتَبَسَّمُ.

# بَابٌ مَا كَانَ النَّبِيُّ عَلِي اللَّهُ عَلَيْ يَتَخَوَّلُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لَا يَنْفِرُوا

النَّاسَ فِي اللَّهِ وَائِلٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ وَ اللَّهِ النَّاسَ فِي كُلِّ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلَّ كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَّرْتَنَا كُلِّ كُلِّ خَمِيسٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَوَدِدْتُ أَنَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ يَوْمٍ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمِلَّكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: أَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَذْهَبُ. وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمْرَّنِي بِهِ نَبِيُّ اللهِ ﷺ، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَمُرَّ عَلَى صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ قَبَضَ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي. قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: يَا أُنَيْسُ! أَذَهَبُ يَا رَسُولَ اللهِ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِم: أَبُو هُرَيْرَةً.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمُ فِي رِوَايَةٍ: وَيَقُولُ: اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ! اسْمَعِي يَا رَبَّةَ الْحُجْرَةِ!.

بِالْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا ؛ مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا.

### بَابٌ جُودِ النَّبِيِّ ﷺ\*

النَّبِيُ عَلَيْهُ أَجْوَدَ النَّاسِ عَلَيْهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لِلْخَيْرِ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ.

النَّبِيُّ عَنْ جَابِرٍ ضَالَةُ، قَالَ: مَا سُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لَا النَّبِيُ عَلَيْهُ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَقَالَ: لَا (١).

### بَابٌ عِدَةِ النَّبِيِّ ﷺ

لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا. فَلَمَّا لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَدْ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا. فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ قَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ كَانَ قَالَ لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَفِي لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهِي لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهِي لِي: لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ لَأَعْطَيْتُكَ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهِي رَوَايَةٍ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ وَهِي هَا مُعْدَ ذَلِكَ، فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، قُلُمْ تُعْطِنِي، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ أَتَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، وَإِمَّا أَنْ تُعْطِنِي، وَإِمَّا أَنْ تَعْطِنِي، وَإِمَّا أَنْ تُعْطِنِي، وَإِمَّا أَنْ تَعْطِنِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْحُلَ

<sup>(</sup>۱) وَلِمُسْلِم مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْتًا إِلَّا أَعْطَاهُ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْظَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمٍ أَسْلِمُوا؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ.

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا.

عَنِّي. فَقَالَ: أَقُلْتَ تَبْخَلُ عَنِّي؟ وَأَيُّ دَاءٍ أَدُوأُ مِنَ الْبُخْلِ؟ ـ قَالَهَا ثَلَاثًا ـ مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُعْطِيكَ). فَقَالَ لِي: احْثُهُ. فَحَثَوْتُ حَثْيَةً، فَقَالَ لِي: عُدَّهَا. فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُ مِائَةٍ، فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَ مِائَةٍ.

## بَابٌ مَا جَاءَ فِي أَسْمَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم وَ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَقُولُ: إِنَّ لِي أَسْمَاءً (وَفِي رِوَايَةٍ: لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءً): أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ (١)(٢).

(وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَقِيْهُ: أَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ؟ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ).

## بَابُ مَبْعَثِ النَّبِيِّ عَلِيْ

المجه المبين عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَمْرَةً مَنْةً يُوحَى إِلَيْهِ، ثُمَّ أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ فَهَاجَرَ عَشْرَ سِنِينَ، وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ (٣)(٤).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمِ: الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ. وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ رَؤُوفًا رَحِيمًا.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِّم مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَ اللهِ عَلَيْهِ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُسَمِّي لَنَا نَفْسَهُ أَسْمَاءً، فَقَالَ: أَنَّا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ فِي رِوَايَةٍ: أَقَامَ بِمَكَّةَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً: يَسْمَعُ الصَّوْتَ وَيَرَى الضَّوْءَ سَبْعَ
 سِنِينَ، وَلَا يَرَى شَيْئًا، وَتُمَانَ سِنِينَ يُوحَى إلَيْهِ.

<sup>(</sup>٤) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنْسٍ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَأَبُو بَكْرٍ =

### بَابُ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾

الزُّبَيْرَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهِيْ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ رَجُلًا النَّبِيِّ عَيْدَ النَّبِيِّ عَيْدٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا) فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخُلَ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ! فَأَبَى عَلَيْهِ، فَاخْتَصَمَا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدِ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءِ إِلَى جَارِكَ. (وَفِي رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءِ إِلَى جَارِكَ. (وَفِي رَوَايَةٍ: فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ)، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟! رَوَايَةٍ: فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ)، فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: آنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟! وَاللهِ يَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَيْقِهُ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاء حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي يَرَجِعَ إِلَى الْجَدْرِ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَا خُصِبُ هَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي يَعَالَى الْجَدْرِ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَا يُوبَونُ حَتَى يُحَكِمُوكَ فِيمَا شَجَكَرُ بَيِّتُهُمْ فَى الْبَعْمُ وَلَى فِيمَا شَجَكَرُ بَيْنَهُمْ فَى الْتَعْمُونَ وَيْمَا شَجَكَرُ بَيْنَهُمْ فَالَ الْتُهُ عَلَى فَيْ الْتَعْمَلِ اللهِ اللهِ الْمُعْرَافِ كَا يُوبُونَ حَتَى يُحَكِمُونَ فِيمَا شَجَكَرُ بَيْنَهُمْ فَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»

وَفِي رِوَايَةٍ: سَأَلُوا النَّبِيَّ عَيَّا حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ عَيَّةُ وَاتَ يَوْمِ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُ لَكُمْ. (٣) فَجَعَلْتُ ذَاتَ يَوْمِ الْمِنْبَرَ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا بَيَّنْتُ لَكُمْ. (٣) فَجَعَلْتُ

<sup>=</sup> وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَعُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ.

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِمٍ: بَلَغَ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَصْحَابِهِ شَيْءٌ فَ....

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمٍ: فَمَا أَتَى عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَوْمٌ أَشَدُّ مِنْهُ.

<sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٍ: فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ الْقَوْمُ أَرَمُّوا، وَرَهِبُوا أَنْ يَكُونَ بَيْنَ يَدَيْ أَمْرِ قَدْ حَضَرَ.

أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ لَافٌ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: كَانَ إِذَا لَاحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ. (١) - وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَرَكَ عُمَرُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ - ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُوءِ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَيْنَ قَالَ عُمَرُ ذَلِكَ -، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ: - وَفِي رِوَايَةٍ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ - مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرً النَّيْرِ وَالشَّرً كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنَا أُصَلِّي)، حَتَى كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِيَ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَأَنَا أُصَلِّي)، حَتَى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ خَرَجَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَذَكَرَ السَّاعَةَ، وَذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا أُمُورًا عِظَامًا...، وَفِيهَا: فَأَكْثَرَ النَّاسُ الْبُكَاءَ، وَأَكْثَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقُولَ: سَلُونِي. (فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَيْنَ مَدْ خَلِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: النَّارُ)...

• وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ ضَيْ اللهُ مَوْلَى أَمَّ قَامَ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: أَبُوكَ سَالِمٌ مَوْلَى شَيْبَةً.

• (وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَلَىٰ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ مَا سَمِعْتُ بِابْنِ قَطُّ أَعَقَ مِنْكَ! أَأْمِنْتَ أَنْ تَكُونَ أُمُّكَ قَدْ عُذَافَةَ بَعْضَ مَا تُقَارِفُ نِسَاءُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَتَفْضَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ: وَاللهِ لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَسْوَدَ لَلَحِقْتُهُ.

### بَابٌ مَا يُكْرَهُ مِنْ كَثْرَةِ سُؤَالِ النَّبِيِّ عِلِيَّ \*

النَّبِيَّ عَلَىٰ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَیْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَیْهُ قَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمِینَ (۱) جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ یُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.

## بَابُ تَمَنِّي رُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ

النَّبِيِّ عَلَى أَبِي الْمَانُ لَأَنْ يَرَانِي أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ (٣).

<sup>(</sup>١) وَلِمُسْلِم فِي رِوَايَةٍ: فِي الْمُسْلِمِينَ.

<sup>(</sup>٢) وَلِمُسْلِمَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ.

 <sup>(</sup>٣) وَلِمُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ: مِنْ أَشَدِّ أُمَّتِي لِي حُبًّا نَاسٌ يَكُونُونَ بَعْدِي، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ رَآنِي
 بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ.

ACADEMINE TO LET ME

۲۰۱۱ ـ من سف نو این زانس وقد: ان النبی که نان: ان انظم انستیس: " جزنا من شال من شیء لم نماز آخرا من اخل شاه

UL SEL TENTILLE SE

المستمر والما الأن بياس المن الله على الله يعلى الله والله والله"

8 5 5

or with the same of the late.

the state they be the see.

and the first of the first of the state of the first of the state of t